

المشر وعالقومم النرجمة

تأليف إنجوس چيلاتى أوسكار زاريت أوسكار زاريت ترجمة ترجمة جمال الجزيري مراجعة وإشراف وتقديم إمام عبد الفتاح إمام



# أقدم لك ... فكال أوالمح

تأليف: أنجوس جيلاتي/أوسكارزاريت

ترجمة: جمال الجزيري

مراجعة وإشراف وتقديم: إمام عبد الفتاح إمام



تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم كافة الانجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصعابها في ثقافاتهم المغتلفة ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

#### مقدمة

#### بقلم المراجع

هذا هو الكتاب التاسع في سلسلة " أقدّم لك .. " وهو يدور حول مشكلة العلاقة بين «الذهن .. والمخ»، وهي العلاقة التي كثيراً ما يساء فهمها لا سيما عندما يتم الخلط بينهما، إنني حين أقول لك عبارة كهذه.. «من اليسير على ذهني أن يدرك التمييز بينهما» ـ أو «ليس من اليسير على ذهني أن يدرك التمييز بينهما..» لكانت عبارتي واضحة ومفهومة. لكني إذا ما وضعت «كلمة مخي بدلاً من كلمة «ذهني» لشعر القاريء بشيء من الدهشة. ذلك لأن المخ عضو مادي، وهو موجود في مكان وزمان معينيين، وله وزن يقدر بثلاثة أرطال (حوالي ٤ , ١ كيلو جرام) في المتوسط: وأهم ملامحه الجانب الأين، والجانب الأيسر اللذان يشتملان على معظم الأجزاء وأهم ملامحة الذي يتخذ شكل حبة الجوز في مؤخرة الدماغ.. كما أن للمخ علاقة وظيفية ببقية التركيب المادي للكائن العضوي ـ باختصار المخ شيء مادي ملموس يخضع لجميع القوانين التي تؤثر في الأشياء المادية ـ كالجاذبية، مثلاً..

لكن: ما الذهن..؟ سؤال يقول عنه المؤلف أنه ليست له إجابة بسيطة. ومع ذلك فلدينا بعض الأفكار عن وظيفته، فالذهن يمكننا من أن نرى العالم «ونتصرف» فيه بطريقة إرادية. وجميع الحواس: كالسمع والبصر واللمس وغيرها من الحواس الأخرى تحدث في الذهن. وقل مثل ذلك في التفكير، والتذكر، والتخطيط، فهي كلها تنبع من الذهن؛ كما يشتمل الذهن كذلك على الاحساس بالذات، والاحساس بحرية الإرادة. هذه المسائل ـ ومسائل أخرى غيرها ـ هي موضوع هذا الكتاب، وهو

يعالجها \_ كما اعتادت هذه السلسلة \_ مع التبسيط واستخدام الرسوم والصور، والأشكال التوضيحية. ولا شك أن المؤلف «أنجوس جيلاتي» \_ رئيس قسم علم النفس بجماعة كيلي، قد بذل جهداً كبيراً في تبسيط هذه الموضوعات الشائكة والشيقة في آن معاً. وقل الشيء نفسه عن الفنان «أوسكار زاريت» الذي شارك في إعداد كثرة من هذه السلسلة سوف تصدر تباعاً. فقد بذل بدوره جهداً مضاعفاً في توضيح «الذهن.. والمخ» عن طريق الصور والرسوم، والأشكال التوضيحية \_ التي أرجو أن تمكن القاريء من فهم هذه الموضوعات العسيرة أمام المذهب غيسر المتخصص، ومن ثم الاستمتاع بهذا الكتاب.

وإني لآمل أن نكون بهذا الكتاب قد أضفنا جديداً إلى المكتبة العربية ضمن «المشروع القومي للترجمة»...

والله، نسأل أن يهدينا جميعاً سواء السبيل،،،

المشرف على السلسلة إمام عبد الفتاح إمام يتناول هذا الكتاب عضواً بيولوجيا هو المغ ، ووظيفته، أي الذهن أو التفكير.

وكما هي الحال في كل أجزاء الجسم فقد لحق التطور بالمنح وجعله يتأقلم على بيئات وطرق الحياة المختلفة. إذ تطور المنح الذي يمثل وسيلة الذهن، هل يمكننا أن نقول إن الذهن تطور أيضاً ؟ يجب علينا أن نجيب على هذا السؤال بالإيجاب والنفى في آن معاً. إن منح الحيونات المتقدمة و«ذهنها البيولوچي» قيد تطور ليتكيف مع الحباة في الغابة أو خارجها في السهوب. فتأقلما على حل المشاكل المتعلقة بالبحث عن الطعام والمأوى، والعناية بصغار الحيوانات. على كل، بالإضافة إلى كون الذهن البشرى «ذهناً بيولوجياً» متطوراً، فأنه «ذهن حضارى» كذلك، عقل تمت تنشئته تنشئه إجتماعية على كيفية حل عدة مشاكل «غير طبيعية» واجهها عند اختراع العزف الموسيقي والقراءة والرسم وبرمجة الكمبيوتر والتصويت في الانتخابات. والعقل الشقافي انعكاسي، أي ينعكس على نفسه أو يتأمل أفعاله ويمكننا أن نقول إن العقل والعقل الشقافي ونفكر في طريقة مشينا.



# الذهن والمخ: تاريخ موجز

تميز البشر بالمنح لوقت طويل دون معرفة وظيفته على وجه الدقة. وتدل الأعداد الغفيرة من الجماجم البشرية القديمة التي شوهت تشويها متعمداً على أنه منذ ثلاثة ملايين سنة مضت أدرك أسلافنا أن المنح عضو حيوى.



المشهد الافتتاحى من فيلم الخيال العلمى ٢٠٠١ ، الذى أخرجه ستانلى كوبريك عام ١٩٦٨ ، ويصور اسلافنا البشر وهم يكتشفون قتل الإنسان.



عندما كان «أطباء» العصر الحجرى الأخير يثقبون رأس المريض، هل كانوا يعتقدون أنهم يعالجون الجسم، أم الذهن أم الروح الشريرة أم روح الإنسان؟ لا يمكننا أن نجزم بجواب فى ذلك. وكل ما يمكننا أن نقوله إنهم ربما لم يدركوا الفرق بين هذه التمييزات.

بينما نفضل نحن أن نشير إلى التفكير أو التأمل، فأن الناس عند هوميروس كانوا يفضلون أن يشيروا إلى التحدث، أو الإستماع إلى أعضائهم: «قلت لقلبى»، أو «قال لى قلبى» كما توصف المشاعر والعواطف بهذه الطريقة التي تمزج ما بين الغرابة والألفة. فالأحاسيس تقع دوماً في جزء ما من الجسم، وفي الغالب يتمثل هذا الجزء في الحجاب الحاجز فمثلاً الاستنشاق العميق شعور، وكذلك خفقان القلب أو الصراخ. فالشعور ليس شيئاً داخلياً منفصلاً عن أعراض الجسمية.

إن الإلياذة والأوديسا (لهوميريوس) هي نسخ مكتوبة من «الأغاني» التي كانت في الأصل يتغنى بها الشعراء الجوالون غير المتعلمين، وتعبر عن معتقدات ثقافتهم الشفاهية وأفكارها.



## ابتكار الذهن

تعتبر ملاحم هوميروس في القرن الشامن قبل الميلاد أول سادة مكتوبة ذات قيمة في أوربا. فتحكى الإلياذة حيصار طروادة، كما تروى الأوديسا رحلة عودة أوديسيوس (وعند الرومان أوليس) إلى أرض الوطن.

ومن العجيب أن هاتين الملحمتين نادراً ما تشيران إلى ما نطلق عليه لفظ «الذهن» فالمفردات التي يستخدمها هوميروس لا تشمل على مفردات عقلية مثل «يفكر»، «يقرر»، «يعتقد»، «يشك» أو «يرغب» فشخصيات القصص عنده لا «تقرر» أن تفعل أى شيء، أى أنها ليست لديها «إرادة حرة».



فى الشقافات الشفاهية، لايدرك الناس الفرق بوضوح بين الفكرة والكلمات التى تستخدم للتعبير عنها. فما تقوله هو ما تقصده. وكلمتك ( وليس توقيعك) هى ما توجب عليك الوفاء. والكلام يضيع بمجرد أن يتلفظ به اللسان. أما السجلات المكتوبة فتظل ثابتة، ويمكنك أن تدرسها على مهل، الأمر الذى يبرز الفرق المميز بين الرموز الدائمة على الورقة والأفكار التى تمثلها هذه الرموز. فالمعنى «الحرفي» يتميز دوماً عن المعنى «المقصود» (كما هى الحال فى الفرق بين «نص» القانون و «روحه»).



يقال أن معرفة القراءة والكتابة تفصل بين عالمين أولهما العالم الذى نسمعه ونراه، عالم المشى والفعل. وثانيهما العالم العقلى اللامرئى للأفكار والنوايا والرغبات. وكما أن المشى والفعل يحدثان في إطار العالم المادى، بالمثل خلق الإغريق المتعلمون في زمن أفلاطون وأرسطو حيزاً لتسكن فيه الأفكار والنوايا والرغبات. وفي البداية أطلقوا على هذا الحيز المجازى اسم النفس، ويعرف الآن بالذهن.



## ما الذهن ؟

يمكن أن أبين أن هذا السؤال ليست له إجابة بسيطة. فمحاولات فهم العلاقة بين المخ والسلوك، أو الذهن والمخ، ما هي إلا بحث فيما يجب أن تعنيه هذه الكلمات. فبعض وظائف المخ، مثل التحكم في درجة حرارة الجسم، تحدث بطريقة لا إرادية تماماً. وهناك وظائف أخرى لا إرادية في الغالب، إلا أنها ليست كذلك دوماً. مثل التنفس، إلا إذا كتمت نفسك بإرادتك. ويمكننا أن نقول إن هذه الوظائف وظائف جسمانية أكثر منها وظائف ذهنية، بيد أن التمييز بين هذه الوظائف ليس تميزاً حاداً.



بالرغم من أننا لايمكننا أن نحدد طبيعة الذهن على وجه الدقة، فأننا لدينا بعض الأفكار عن وظيفته. فالذهن يمكننا من أن «نرى» العالم و «تتصرف» فيه بطريقة إرادية. البصر والسمع واللمس وكل الحواس الأخرى تحدث في الذهن،



قدّم لنا الإغريق علم نفس ذهنياً مليئاً بكلمات مثل يشعر ويفكر ويريد ويقرر. وأصبح. فلك ذلك ما يسمى بالحس المسترك، أو علم النفس الشعبى عندنا. لكن هل ذلك كاف لمتطلبات الوقت الحالى ؟ ما موقع التعبير المجازى (للذهن) أو (الذات) على خريطة معرفتنا بطريقة عمل المنح ؟ يقع هذان السؤالان في صميم هذا الكتاب.

## فلنتعرف على المخ

يزن المنح البشرى المتوسط ثلاثة أرطال أو ٤, اكيلو جرام. وأوضح ملمحين من مسلامحة الجانب الأيمن والجانب الأيسر اللذان يشتملان على معظم الأجزاء (تحت اللحائية) الأخرى، والمخيخ الذي يتخذ شكل حبة الجوز في مؤخرة المنح حيث يبرز العمود الشوكي. وسطح جانبي المنح عبارة عن غشاء لحائي متكور أو ملتف. وتزيد التلافيف من مساحة السطح اللحائي المتوافر في حدود الجمجمة.

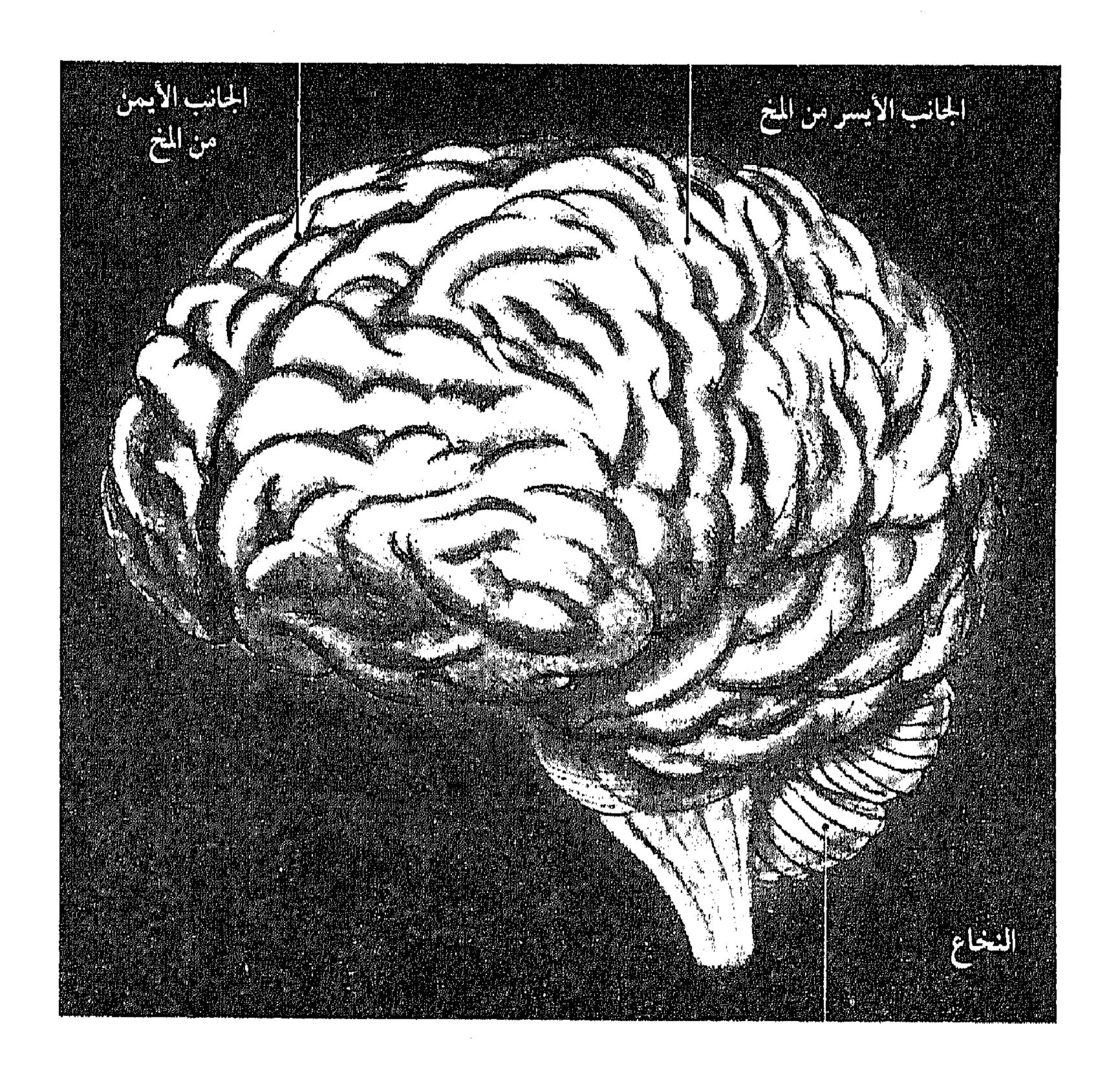

فى العديد من اللغات القديمة، كان يُشار إلى المنح ونخاع العظام بكلمة واحدة. واعتقد الإغريق القدماء والصينيون أن كلاهما كان ينمو من الحيوانات المنوية.

لم يهتم المصريون القدماء في المملكة الوسيطة (حوالي ٢٠٤٠ ـ ١٧٨٦ قبل الميلاد) بالمنح لدرجة أنهم لم يحفظوه مع باقي أجزاء الجسم، مثلما حفظوا القلب، والرئتين، والكبد، والكليتين.



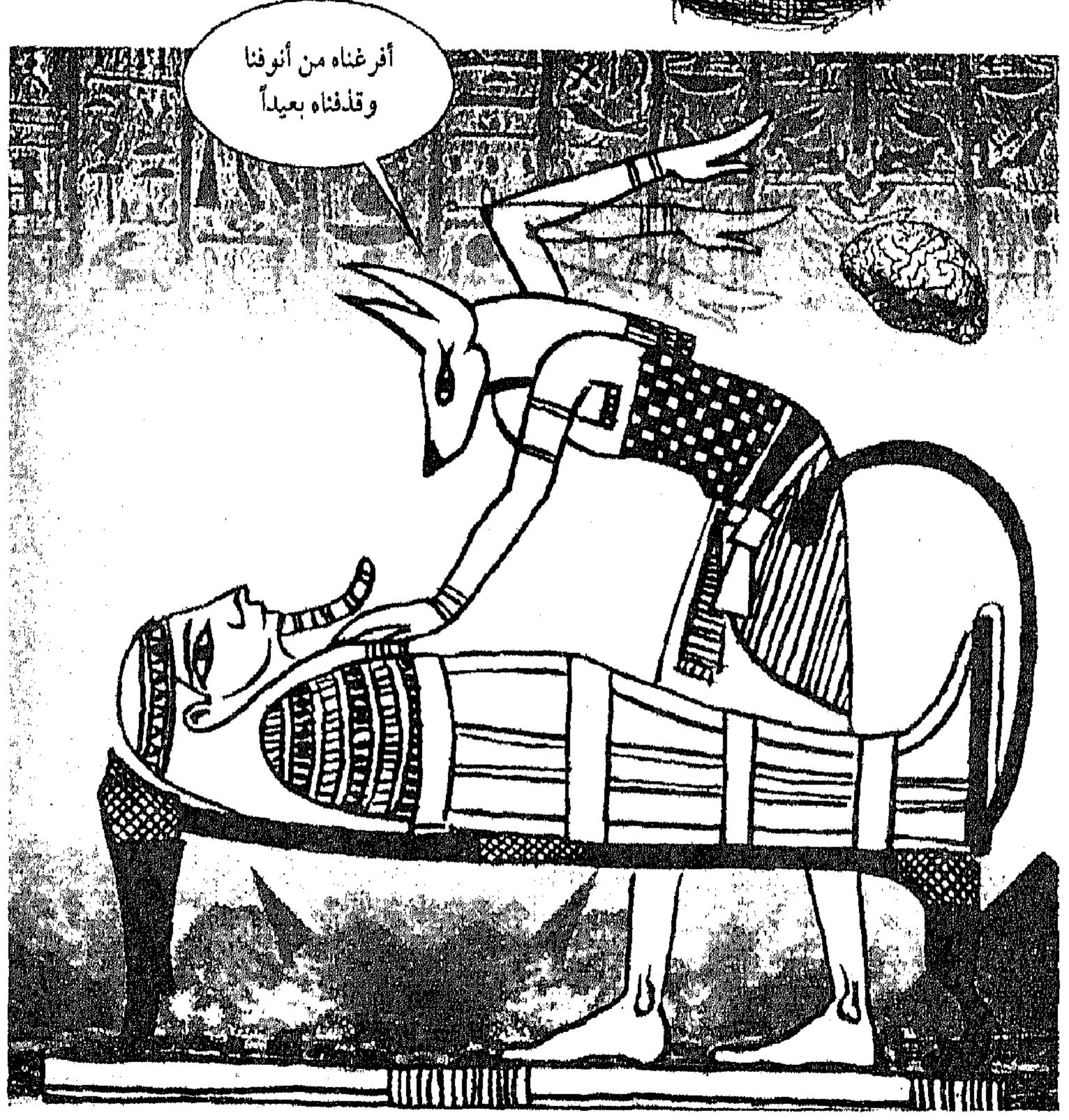

# المادة أم الروح؟

لم يقبل أفلاطون (٢٩ - ٢٤٧ق.م) نظرية الأخلاط المادية هذه . وآمن بوجود النفس ذات الأجزاء الثلاثة.

رفض الطبيب الإغريقى أبقراط (حسوالى ٢٦٠ ـ ٢٧٧ق.م) فكرة أن الآلهة والأرواح تسبب المرض الجسسمى أو العسقلى. وقدم وصفًا ماديا تماماً للجسم والذهن.

المقل والإدرائي المواطف النبيلة مثل الشجاعة العواطف الخسيسة مثل الشجاعة الطمع والشهوة مقرها في الكبد والأسماء في الكبد والأسماء

"آن التوازن بين أخلاط الجسم الأربعة، وهي الدم والبلغم والصفراء والسوداء، هذا التوازن هو الـذي يحدد الصحة والمزاج والحالة النفسية. وتم استخدام أساليب مثل نزف الدم أو التجويع أو التغيطس في الماء لعلاج الخلل الضار.

كل الاحساس والأفكار، والتحكم، في الجسم موجودة في المخ.

الجسزء الأول من النفس خسالد، بينمسا الجزآن الثاني والثالث قابلان للفناء.

كان أرسطو يعرف (٣٤٨ ـ ٣٢٨ق.م) إن لمس المنح لا يسبب أى إحساس. فزعم أن القلب لابد أن يكون موجوداً حيث تحدث الأحاسيس.



اعتمد جالينوس (١٣٩ ـ ١٩٩ للميلاد)، وهو طبيب إغريقى فى العصور الرومانية، على تشريح الحيوانات، والتجارب والممارسة الإكلينيكية وربما على ملاحظة المتصارعين المجروحين. وتوصل إلى أن المخ عضو الإحساس والحركة الإرادية.

واستمر الجدل حول فرض المخ في مقابل فرض القلب حتى العصور الوسطى وما بعدها.

#### صانعو الخرائط الرواد

فى أوربا، بدأ العصر العظيم لصناعة الخرائط والإبحار فى عصر النهضة. ولم يقتصر ذلك على رسم خرائط «للعوالم الجديدة» عبر البحار، بل اشتمل كذلك على رسم خرائط رسمها نيكولا كوبرنيكوس (١٤٧٣ ـ ١٤٧٣) وجاليليو جاليلي (١٥٦٤ ـ ١٧٤٢). كما قام علماء التشريح الرواد أمثال ليوناردو داننشى (١٥١٤ ـ ١٥١٩) وأندرياس فيساليوس (١٥١٤ ـ ١٥٦٤) وغيرهما برسم خرائط لما يقع داخل الجسم.



#### ذهن الفجوات

منذ العصور الإغريقية القديمة، اعتقد المدافعون عن فرض الذهن أن النفس والملكات العقلية لا



## التجاويف والأنسجة والذهن

دارت مناقشات حول عدد التجاويف التي يشتمل عليها المخ. فيفترض أن الوظائف المختلفة مثل الذاكرة والتفكير والتقييم والاقناع متقع في تجاويف مختلفة. وظل هذا الافتراض سارياً حتى مجيىء فرانسيسكوس دو لا بوا (المشهور باسم سلفيوس، ١٦١٤ - ١٦٧٧) وتوماس ويليس (١٦٢١ - ١٦٧٥).

أما الفيلسوف رينيه ديكارت (١٥٩٦ ـ ١٦٥٠) فيرى أن هناك انفصالاً تاماً بين الذهن (أو النفس) الواعية وبين الجسم.



## سمكة اسمها العلاج السحري

عالج الجراحون الرومان عدة أمراض بما فيها الشلل والصداع والتهاب المفاصل والنقرس، بأن جعلوا المرضى يقفون على سمكة رعاشة. واعتقدوا أن هناك قوة حيوية ما أو قوة حياة ما تنتقل من السمكة للقدم.

وبحلول منتصف القرن الثامن عشر، أدت التطورات في فيرياء الكهرباء وتكنولوجيا المولدات الكهربائية إلى ظهور العلاج الكهربائي على الساحة مرة أخرى. فكان هناك اعتقاد بأن المخ مولد كهربائي، وتعتبر الأعصاب بمثابة الأسلاك الكهربائية التي يتدفق فيها السائل الكهربائي من المخ.

فى عام ١٧٨٦، اكتشفت أن التحفيز الكهربائي للأعصاب في رجل ضفدعة جعل العضلات تنقلص

أدى اكتشاف لويجى جالفانى (١٧٩٨ ـ ١٧٩٨) إلى ارساء القواعد النظرية للأفكار الحديثة عن خاصية التوصيل فى الأعصاب.



فى «ثقافتنا الجراحية»، من السهل نسيان الخوف والنفور اللذين يسببهما مثل هذا النوع من البحث. لكن مارى شلى (١٧٩٧ ـ ١٨٥١) عبرت عنهما في روايتها فرانكنشيتاين عام ١٨١٨.

## مضخات الرأس

شهدت بدایة القرن التاسع عشر أیضاً تطور علم فراسة الدماغ إعلم أساسه أن شكل الجمجمة وتضاریسها تبدل علی خُلُق الإنسان وعقله علی ید فرانز جول (۱۷۵۸ - ۱۷۷۸) وجوهان سبیرزهایم (۱۷۷۲ - ۱۸۳۲). وکلاهما کان مشرح أعصاب ماهراً وآمن بشیئین إیماناً شدیداً.

المخ عضو الذهن

تقع الملكات العقلية والأخلاقية المختلفة في مناطق لحاثية معينة

لكنه ما للأسف آمنا أيضاً بأن مدى المتلاك المرء لملكة معينة مثل «الذاكرة» أو الحب النسل» يعتمد على حبحم مساحة المخ المناسبة.

وينعكس ذلك على شكل الجمجمة فوق هذه المساحة. فالأب المعطوف ستكون عنده مضخة في المكان المناسب.

وانتسشرت فكرة أنه يمكن تحليل الشخصية من خلال فحص الجمعجمة.

وانتشر الذهاب إلى طبيب فراسة الدماغ «لفحص مضختك» مثل انتشار الذهاب إلى المحلل الطبى في المقرن العشرين. إلا أنه لم يتفق طبيبان من أطباء هذا العلم على الملكات العقلية الموجودة على وجه الدقة، ولا على كيفية وضعها على الجمجمة.

#### بداية الموضعة

قاد مارى جان بيير فلورنس (١٧٩٤ ـ ١٨٦٧)، وهو تلميذ مخلص لديكارت الهجوم على علم فراسة الدماغ. فلقد آمن بوحدة الذهن أو النفس، حيث لا يمكن تحليل الذهن إلى أجزاء منفصلة. ودرس فلورنس آثار الإثارة الجالفينة والتشوهات البؤرية (أى التلف المحدد مكانه بدقة) لأجزاء معينة من المخ. وتوصل إلى ثلاثة أشياء صحيحة.



غير أنه، أصر كذلك على أن الوظائف الذهنية لا يمكن فصل بعضها عن البعض، وأن إزالة اللحاء من حيوان ما يقلل من فكره تقليلاً يتناسب تناسباً طردياً مع حجم الجزء المزال.

مثل المستكشفين الآخرين في القرن التاسع عشر الذين توغلوا في «الأعماق» أكثر، بدأ مشرحو الأعصاب أيضاً في تحديد موضع مساحات وظائف المخ. وفي الستينات من القرن الثامن عشر، قدم جوستاف فرتش (١٨٣٨ ـ ١٩٠٧) وإدوارد هتسج (١٨٣٨ ـ ١٩٠٧) دليلاً حاسماً على موضع الوظائف اللحائية.



\* كان معروفاً منذ العصور القديمة أن التشنجات أو الشلل الناتجين عن إصابة جانب من الرأس تظهر على الجانب الآخر من الجسم.

مى عام ١٨٦١، تم تقديم تدعيم آخر للموضعة اللحائية. فأوضح بول بروكا (١٨٢٤ ـ مى عام ١٨٦١) أن الخلل في النطق يرتبط بإصابة جزء من الفص الجبهي الأيسر من الدماغ.



اللحاء الحركي.
اللحاء الحركي.
منطقة فيرنك.
منطقة فيرنك.

- 28 -

بعد ذلك بعدة سنوات، تمكن جراح الأعصاب فلدر بنفيلد (١٨٩١ ـ ١٩٧٦) من استخدام إثارة المرضى الواعيين الذين تجرى لهم جراحة في المخ و في الرسم السريحة الحركية البشرية (أو اللحاء الحركي) في النفص الجبهي من الدماغ. كمنا رسم أيضاً السريحة الحسية في الفص الجداري.



\* تذكر أن أرسطو أدرك من قبل أن لمس المنخ لا يسبب أى ألم أو أى نوع آخر من الأحاسيس.



من القرن العشرين، اتبع جولدشتاين ولاشلى النظرة الكلية لفلورنس وجولتس، التبى تقول إن الوظائف العليا تعتمد على اللحاء ككل، وأن فقدان الوظائف يتوقف على مدى جحم الغشاء التالف. وأخيراً تخلى العلباء الآخرون أمثال موناكو وشيرنجتون عن النزعة المادية وربطوا الوظائف العقلية العليا بالروح.

# البدء في جميع وظائف المخ

يعتبر جون هجلنجز جاكسون (١٨٣٥ ـ ١٩١١) من أوائل الذين وجدوا حلاً لهذا التناقض الظاهرى. قبل هجلنجز جاكسون الفكرة المقائلة بأن الوظائف الحسية والحركية البسيطة تقع بين المناطق اللحائية المتخصصة. لكنه رأى كذلك أن التفكير والسلوك الأكثر تعقيداً لابد أن يتم «تجميعهما» من عدد كبير جداً من هذه المكونات البسيطة، وبالتالى تدخل في العديد من المناطق المنفصلة للمخ. كما أدرك أيضاً أن «نفس» النشاط يمكن تجميعه على المستويات الأدنى أو المستويات الأدنى أو المستويات الأدنى أو المستويات الأرقى للمخ.





أدرك هجلنجز جاكسون وفيما بعد هنرى هيد (١٨٦١ ـ ١٩٤٠) أنه بالرغم من أن اللغة تشتمل على كليات مفردة مثل «المشى» أو «التحدث» أو «النظر» أو «التذكر»، إلا أن ذلك لا يعنى أن هذه الكليات تدل على نشاطات مفردة.

أشار عالم نفس الأعصاب الروسى الشهير الكسندر لوريا (١٩٠٢ ـ ١٩٧٧) إلى أن الوظيفة الواحدة يمكن أن تقوم بها «مجموعات» مختلفة من مناطق المخالتي تعمل بالتنسيق فيما بينها في مناسبات مختلفة، على سبيل المثال، يتطلب تعلم مهارة جديدة فكراً لحائياً واعياً. إلا أن التحكم في هذه المهارة يمكن أن ينتقل بعد ذلك إلى المراكز تحت

نى الواقع، يمكن أن يؤدى التفكير الواعى فى المهارة التى تم اكتسابها بعيداً إلى إحداث خلل فى هذه المهارة.

استدر لليسار؟! لكن الإشارة حمراء! أين الفرامل؟ ياإلهى! ها هو طفل أمامى! ملعونة هذه العربة، ها هو الطفل قريب جداً أمامى!!!

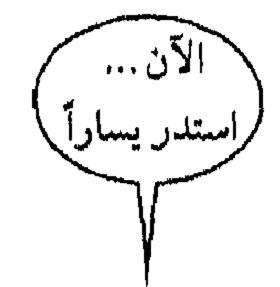

اللحائية بمجرد أن يتم تعلم المهارة جيداً.





## مواصلة التقدم

هل المنح مكون من أوعية دموية أم غدد أم كريات؟ لم يكن هذا الجدل يتطور في القرن السابع عشر إلا باستحداث أساليب أفضل لتصوير عضو مركب ثلاثي الأبعاد وكثيف، ومن بين هذه التطورات الفنية: تطور علم تشريح الأعصاب، وأدوات التشريح، وتطوير مواد كيماوية لتثبيت نسيج المنح وحفظه؛ وتطوير صناعة المجاهر؟ واختراع أساليب لصباغة الأنسجة. تم تأسيس نظرية الخلية في الجهاز العصبي بحلول نهاية القرن التاسع عشر.



الواقع أنه يوجد نوعان من الخلايا في المخ: اليفورونات ويبلغ عددها ١٠٠ مليار نيبورون، وعدد أكبر من الخلايا المنتفخة. والنيورونات أو خلايا الأعبصاب هي ما يطلق عليها «خلايا المخ» وهناك أنواع عديدة من النيورونات. وكلما تشتمل على جسم خلية وعقلة والعديد من الألياف المتشعبة التي يطلق عليها اسم الشعيرات.

لا يعرف الكثير عن الخلايا المنتفخة. ومن بين وظائفها انتاج مادة النخاعين وهي مادة عازلة دهنية تغلف العديد من العُقل. ونفاد مادة النخاعين علامة على أمراض عديدة متلفة للأعصاب مثل التصلب المتشعب.

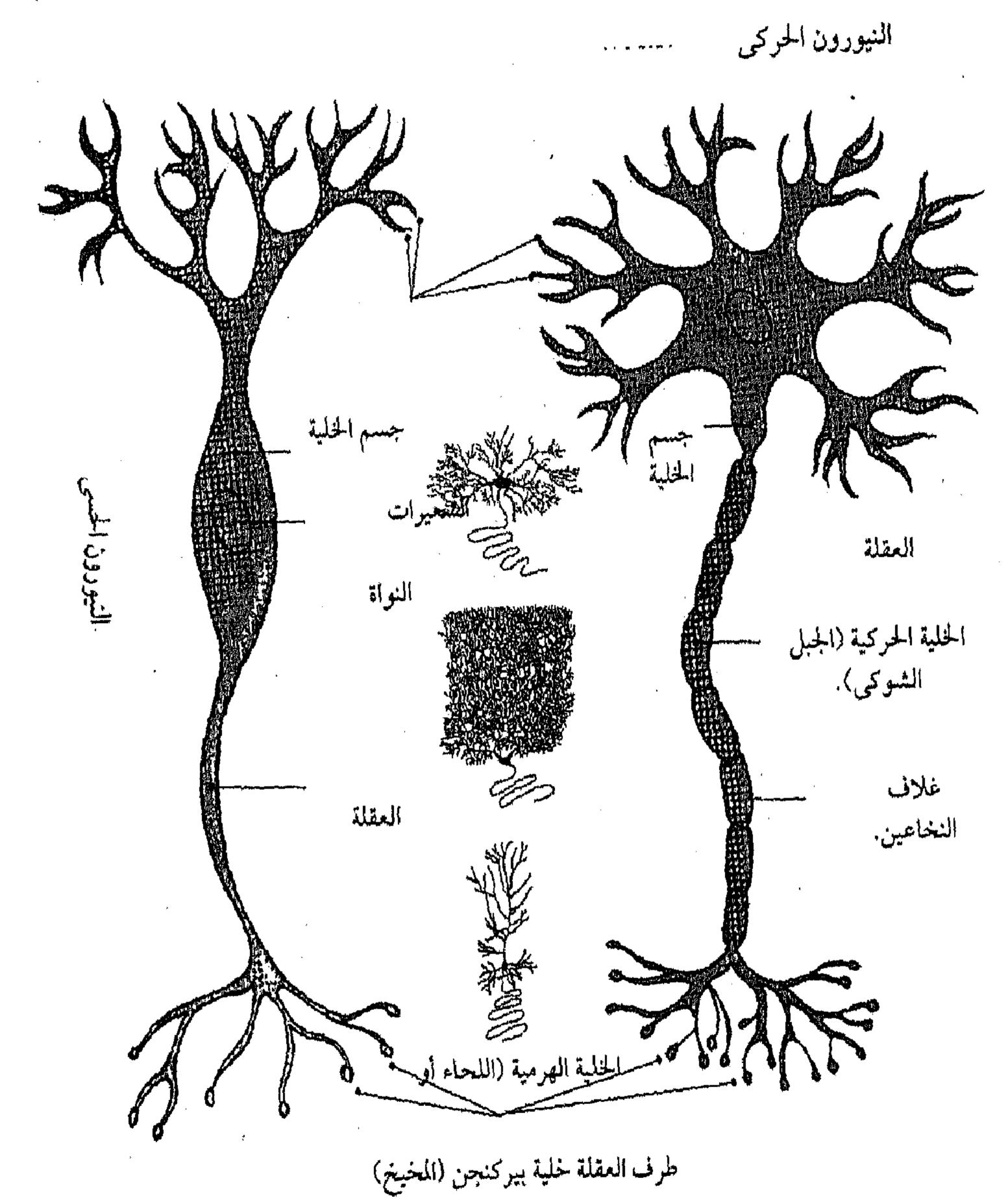

## المادة الرمادية والمادة البيضاء

عندما يتجمع عدد كبير من أجسام الخلايا وتلتصق ببعضها البعض، تبدو «مادة رمادية» أو لحاء. أما عندما يكون النسيج عقلاً عليها غلاف سميك من مادة النخاعين وتصل بين التجمعات المختلفة للخلايا (التي يطلق عليها اسم النوايات)، فتبدو «مادة بيضاء). إن لفائف السطح اللحائي تجعل الجزء الأكبر من هذا السطح يختفي داخل ثنيات تعرف باسم التلافيف وتفصل بينها شروخ تعرف باسم فواصل التلافيف.



#### المخ الكهرسي

تنميز النيورونات بخاصية «سرعة الانفصال العصبي»، أى أنها تستجيب لمثيرات خارجية، مثل التيار الكهربائي. وإذا وصل لجسم الخلية النوع الصحيح من الإثارة/ المعلومات من خلال شعيراتها وعُقل الخلايا الأخرى، سيؤدى ذلك إلى «تهييجها» (أى تظهر عليها سرعة الانفصال). ومعنى ذلك أنها ترسل إشارة كهربية صغيرة عبر عقلتها. وعندئذ تتصل العقلة بالشعيرات أو أجسام خلايا النيورونات الأخرى أو بخلايا العضلات أو الغدد.

ويمكن لعلماء الأعصاب أن يدرسوا النيورون بوضع أقطاب كهربية بالقرب من جسم الخلية. ويضبط قطب التسجيل عدد مرات تهيج الخلايا كل ثانية. أما قطب الإثارة فيقود تهيج الخلية. يتم إثارة كل نيوترون بواسطة عدد كبير من خلايا الأعصاب الأخرى المتصلة بشعيراته أو جسم الخلية. وبعض هذه الموصلات منبه (أى تزيد من احتمال تهييج الخلايا). وبعضها الآخر مانع (أى يقلل احتمال تهييج الخلايا). والحجم النسبي للتنبيه والمنع الواقع على الخلية الهدف يحدد درجة التهييج.



يوضع هذا الشكل خلية تستقبل موصلات منبهة (إلى شعيراتها في الأساس) ومواصلات مانعة (إلى جسم الخلية فيها في الأساس).



### المخ الكيميائي

حيثما تتصل شعب العُقل بالشعيرات أو أجسام الخلايا المستهدفة، تظل هناك فجوة صغيرة أطلق عليها السير تشارلز سكون شيرنجتون (١٨٥٧ ــ ١٩٥٢) اسم نقطة التساقى، ولا تستطيع الطاقة الكهربية المتدفقة لأسفل في العقلة أن تتجاوز هذه الفجوة. لذلك تطلق العقدة التي قبل نقطة التساقى جزيئات كيميائية ذات شكل خاص.



شعب النيورون وجسم خليته المخصصة للاستقبال، تشتمل على مواقع الاستقبال

إذا كانت الخلية المجاورة نيورون، فأن وصول الجريشات إما أن يزيد (منبه) أو يقلل (مانع) احتمال تهييج هذه الخلية.

# خلل الوظيفة الكيميائي

يطلق على المواد الكيماوية التى تصل بهذه الطريقة اسم ناقلات الأعصاب ومن أمثلتها أمينيات السروتونين والدوبامين. إذا زاد مقدار ناقل الأعصاب أو قل عن الحد فأن ذلك يؤدى إلى خلل وظيفى ذى أنواع مختلفة. فعلى سبيل المثال، في داء باركنسون إيكون في كبار السن ويتصف بارتجاف مع تجمد عضلى بسبب عطب دماغى إلى يصبح من الصعب القيام بالحركات الإرادية أو التحكم فيها. ويرتبط ذلك بنقص الدوبامين في المخ. وزيادة انتاج الدوبامين في المخ يحسن هذا الوضع.

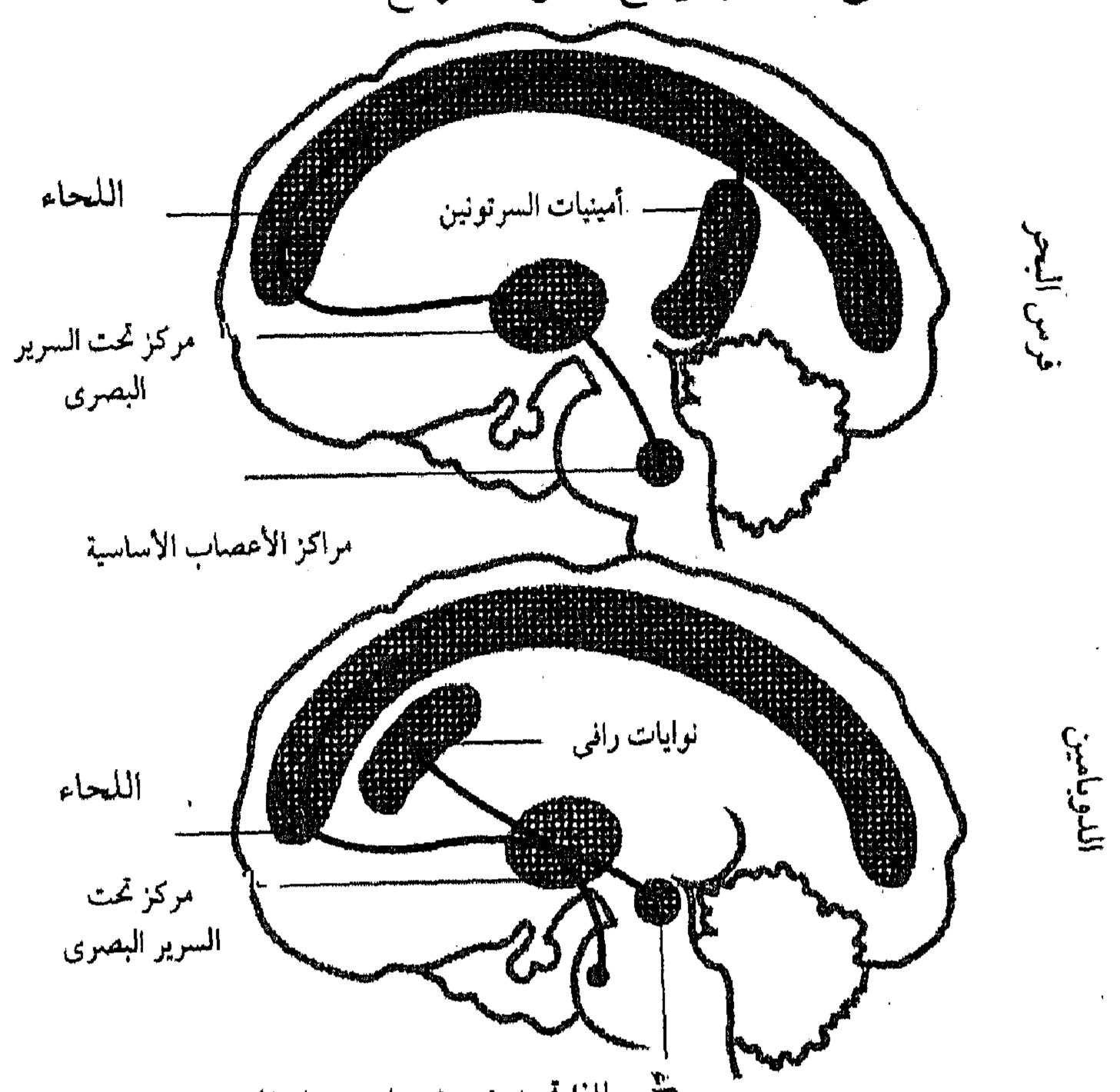

لماذا تحدث مخدرات مثل المورفيين وديثيلامين حامض المهماز (إل. إس، دى) وسموم مثل مادة الكورارى مفعولها؟ لأن لها بنية نماثلة لناقلات الاعصاب الطبيعية في المخ. وعندما تلتصق بمواقع الاستقبال بعد فجوة، نقطة التساقي، تحدث خللاً في المرور الطبيعي عبسر ممرات تحدث خاللاً في المرور الطبيعي عبسر ممرات الأعصاب.

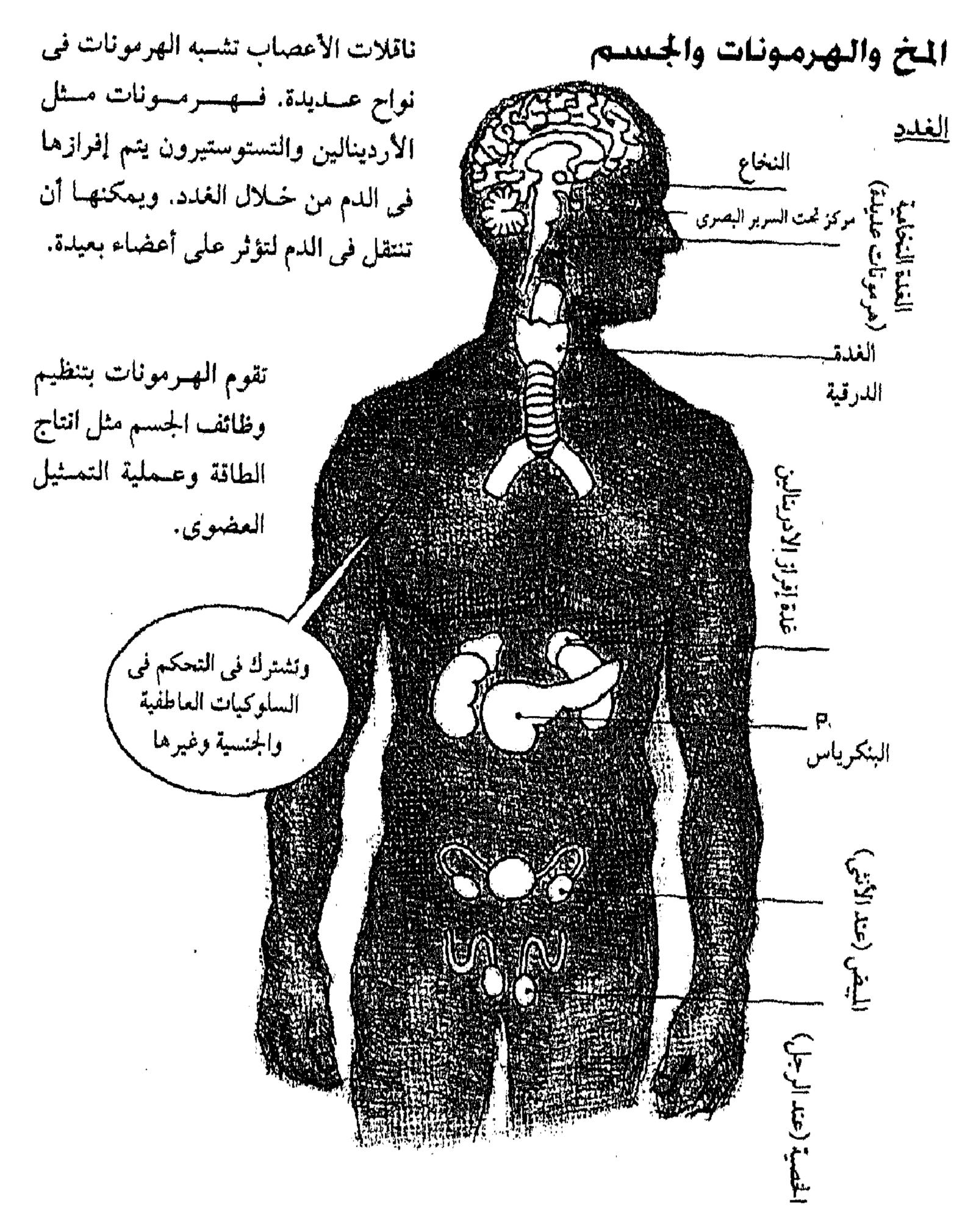

- \_ يتحكم نشاط العقل في إخراج الهرمونات من الغدد إلى الدم.
- \_ لكن عندما تنتقل الهرمونات لأعلى في الدم إلى المنح، فأنها تؤثر على نشاط المنح ذاته.
- المنح عضم جسمى، وجزء من جمهاز وظيفى أكبر. وعندما نركز على المنح فقط، كنا نفعل في هذا الكتاب، فإننا نتجاهل هذه الحقيقة بسهولة.

### تضاريس المخ البشرى

المخ بنية معقدة تماماً. وما زالت المصطلحات التى تستخدم فى وصف لا تفى بالغرض. وبما أن المخ يخضع لدراسة العديد من الجماعات المختلفة ـ علماء التشريح وعلماء الفسيولوجيا وعلماء الكيسمياء العضوية وعلماء الوراثة والجراحون وعلماء الأعصاب وعلماء نفس الأعصاب وغيرهم ـ فأن معظم البنى أطلق عليها اسماء مختلفة باللغات الأغريقية أو اللاتينية أو الإنجليزية أو الفرنسية.

ونجد نفس المشكلة فى تسمية أنواع الخلل السلوكى الناتج عن إصابة المخ. فالعديد من هذه الأنواع من الخلل تبدأ بالبادئة «a» التى تعنى بدون (مثلما فى كلمة atheism التى تعنى بدون إيمان أو إلحاد). بينما يبدأ بعضها الآخر بالبادئة «dys» التى تعنى سيىء (مثلما فى dys - lexia التى تعنى سوء القراءة). وفى الواقع، من المفروض أن تحل «dys» محل «a» فى العديد من الكلمات، لأنه من النادر أن تنمحى وظيفة سلوكية انمحاءً تاماً. وبالرغم من أن درجات التشوه أكثر شيوعاً.

#### لقد حذرناك!

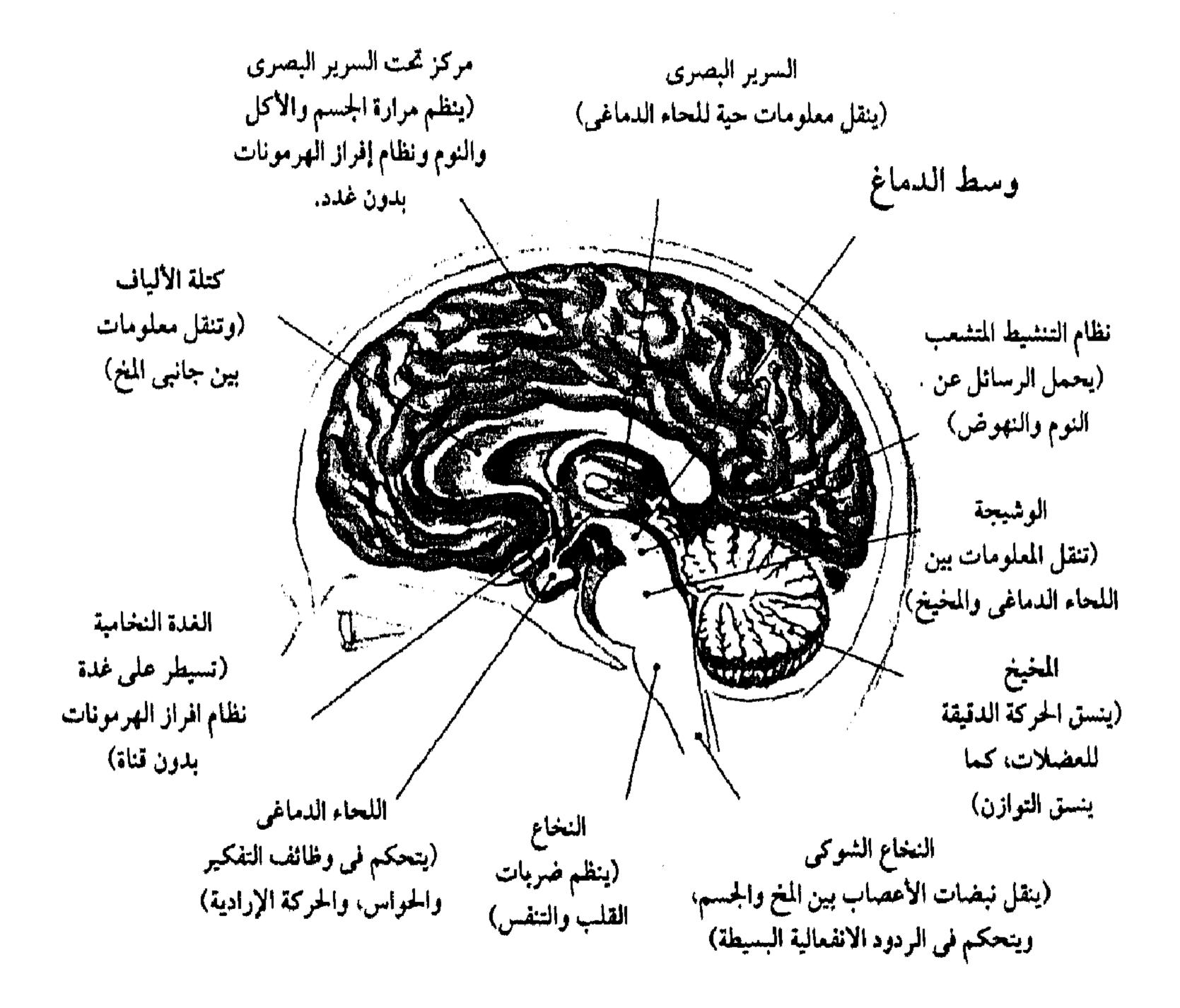

#### الارتقاء والتطور

ارتقت الأجهزة العصبية لأنها حسنت فرص البقاء للحيوانات ذات الأجهزة العصبية. فالجهاز العصبى يمكن الحيوان من «التبصرف» بدلاً من أن يظل سلبياً: ليبحث عن الطعام ويتفادى الخطر بدلاً من أن يمكث آملاً في يأتى الطعام إليه أو في ألا يأتى إليه الخطر.

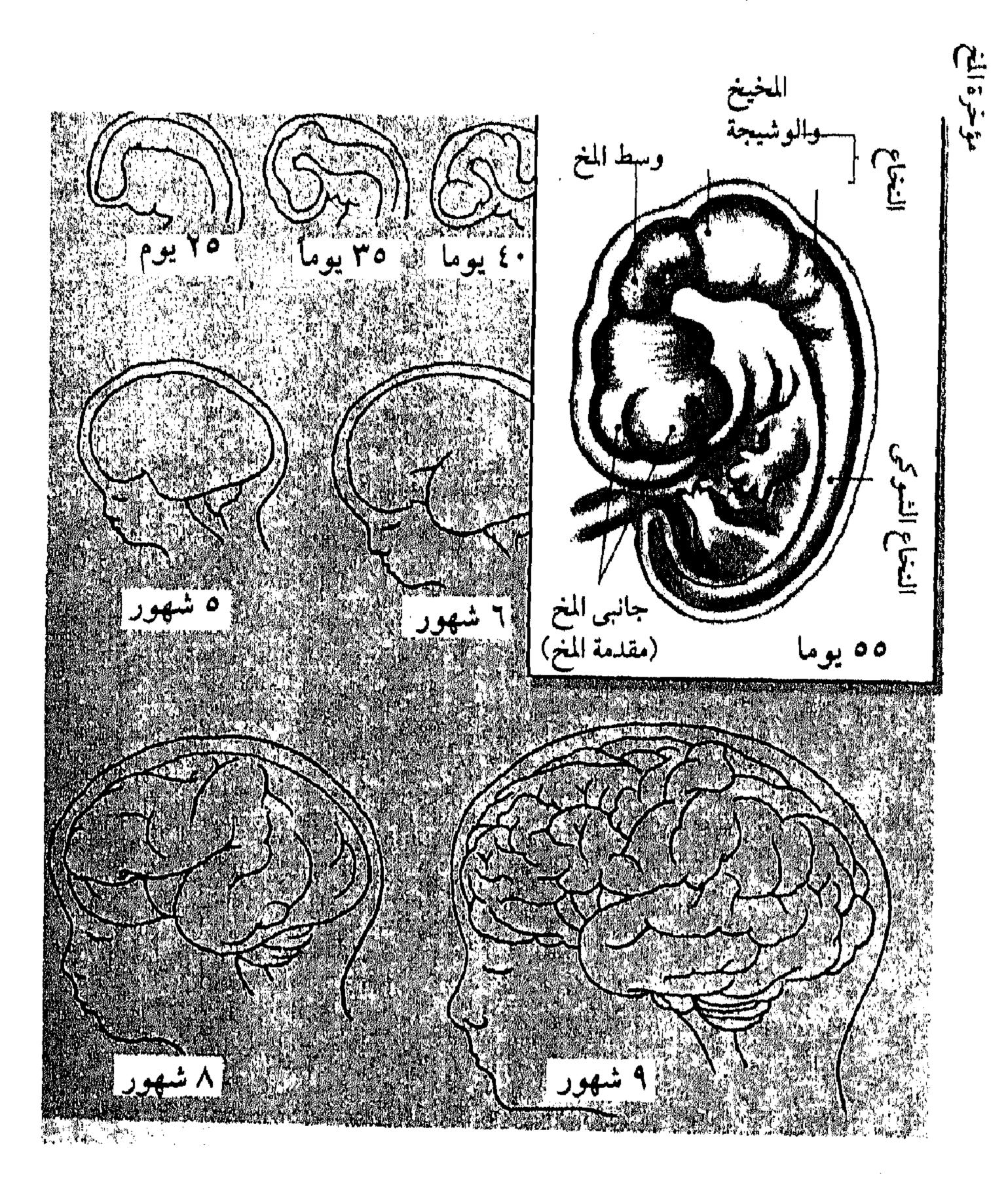

يبدأ من الجنين كأنبوبة بسيطة من النسيج. وبعد ذلك تكون ثلاثة أجزاء تصير فيما بعد مقدمة المنح ووسط المنح ومؤخرة المنح. ثم ينقسم لحاء مقدمة المنح إلى جانبى المنح اللذين ينموان للنحارج ليغطيا معظم مناطق أسفل المنح.

### مؤخرة المخ

يقوم «أسفل المخ» أو مؤخرة المخ في الأساس بتدعيم الوظائف الجسمية الحيوية. النخاع أول مكون رئيسي لمؤخرة المخ. وهو تكملة للعمود الفقري ويختص بالتحكم في التنفس وضربات القلب والهضم. ويوجد فوقه جسر فارول الذي يستقبل المعلومات التي ترسلها الأجزاء البصرية للتحكم في العين والحركات الجسمية. وترسل هذه المعلومات للمكون الرئيسي الثالث لمؤخرة المخ وهو المخيخ الذي يتخذ شكل حبة الجوز، ويختص المخيخ بالتحكم في تنسيق حركات الجسم. أما المكون الرابع من مكونات مؤخرة المخ فهو التشكل الشبكي الذي يلعب دوراً مهما في النهوض وفي دورة النوم والاستيقاظ.



جسر فارول

#### وسيط المخ

يقع وسط المنح فوق مؤخرة المنح، ومكوناته الأساسية هي <u>قاعدة السويةات والقشرة</u> والسيقف. ويختص أول اثنين منهم بالحركة. ونقص الدوبامين في السويقات وفي غيرها يؤدي إلى ظهور الباركنسونية إاختلال عقلي مصحوب بتجمد عضلي مع الارتجاف أو بدونه، كما في دار باكنسون واليوبية ويحتوى السقف على النوايات البصرية والسمعية (وهي مجموعة من الخلايا). وبالنسبة للطيور والحيوانات الدنيا الأخرى، تعتبر هذه النوايات امخاخها البصرية والسمعية. أما الثديات فطورت مناطق كبيرة في مقدمة المنح مكرسة لهذه الحواس، إلا أن أسقفها ما زالت تتحكم في حركسات الجسم ككل عند الاستجابة للضوء والصوت.



#### مقدمة المخ

تحتوى مقدمة المخ البشرى على عدد كبير من المكونات المهمة. فالسرير البصرى عبارة عن مركز اتصالات يستقبل المثيرات التي تبعثها العينان، والأذنان، والجلد، والأجزاء الحساسة الأخرى. كما أنه ينظم النشاط في اللحاء ككل. أما مركز تحت السرير البصرى فمكون صغير، لكنه مهم جداً ويختص بالتحكم في الأكل والقتال والصروب والجماع، كما يتحكم في تنظم درجة حرارة الجسم، والنوم والتعبير عن العواطف.



بدأ جهاز الأطراف كـ «مخ للشم» ويختص بالعمليات العاطفية. وفـرس البحـر في جهـاز الأطراف ضرورى لمعرفة حجم الفراغ في البيئة.

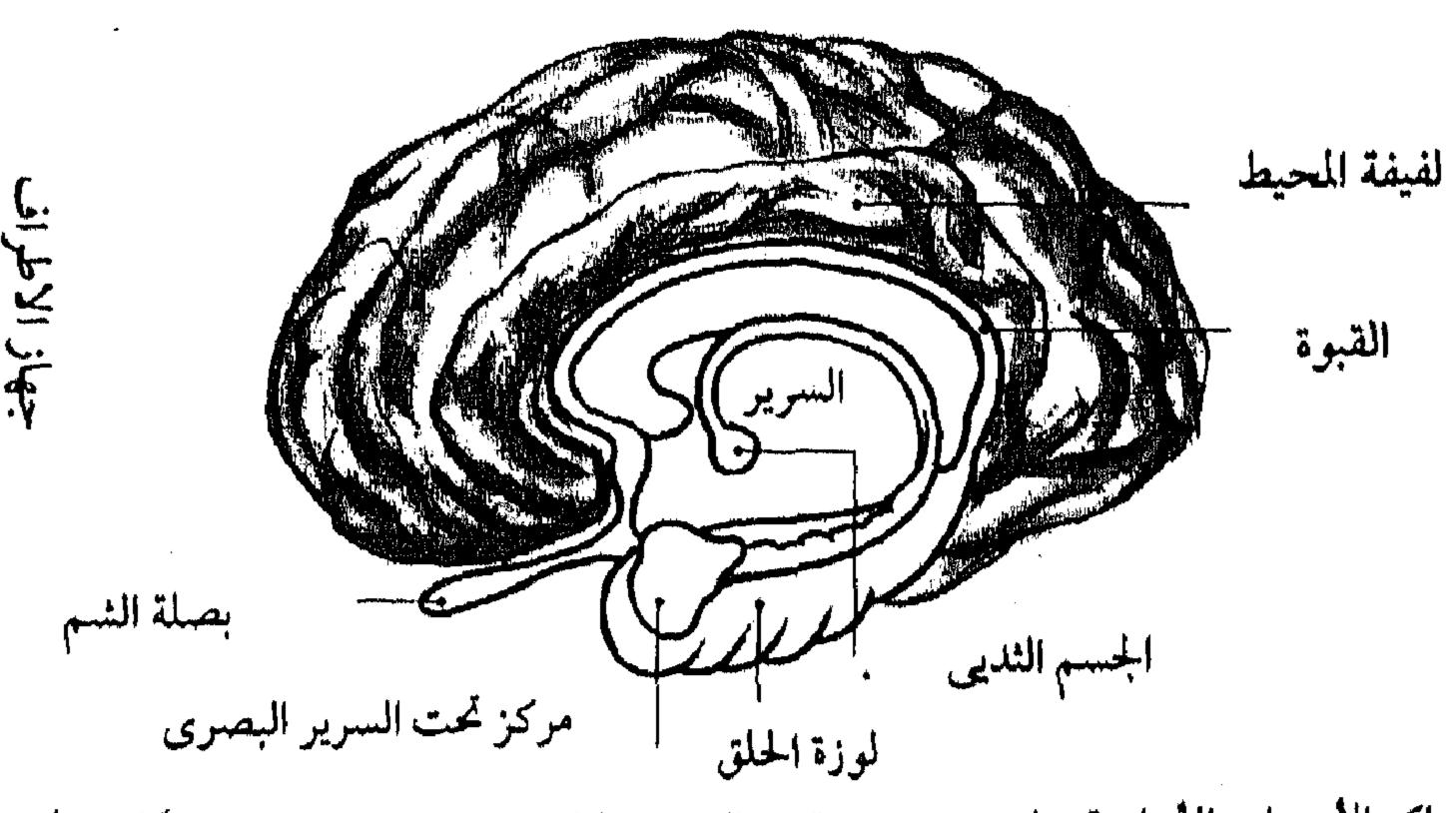

مراكز الأعصاب الأساسية عبارة عن مجموعة من النوايات (المادة الرمادية) التى تلعب دوراً اساسياً فى الحركة. والناس الذين يعانون من الباركنسونية لديهم نقص فى الدوبامين هنا أيضاً. والمناطق المميزة من مراكز الأعصاب الأساسية تستقبل المثيرات إما من جهاز الأطراف أو من المناطق اللحائية العديدة. ومن المحتمل أنه فى هذه المناطق تتنافس الذكريات والعواطف مع الظروف والأفكار الحائية للتحكم فى السلوك. الملحاء

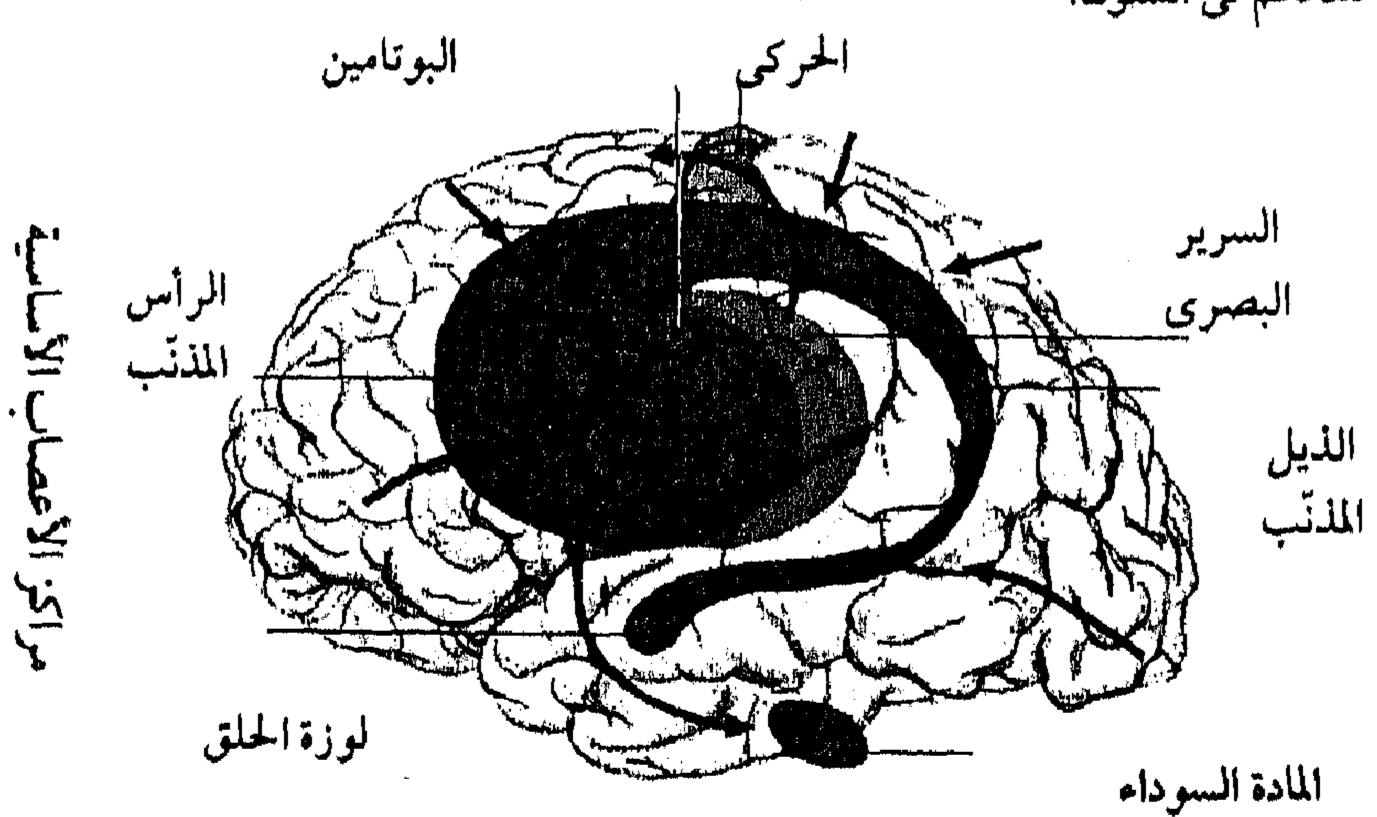

## الجانب الأيسر والجانب الأيمن من المخ

إن جانبى المخ أكبر وأوضح ملمحين من ملامح المخ البشرى، ومخ الحيوانات المتقدمة الأخرى. والمادة البنية على سطحهما هى اللحاء، أو ما يطلق عليه أحياناً اللحاء الجديد تميزاً له عن اللحاء الموجود فى مخ الحيوانات المدنيا والأقدم. وكل جانب من جانبى المخ يستقبل معلومات من الجانب الآخر للجسم الذى يتحكم فيه بدرجة كبيرة. ويمكن أن يتعاون الجانبان لانتاج سلوك متناسق لأنهما يشتركان فى المعلومات عن طريق نسيج كبير من الألياف المعروفة باسم كتلة الألياف. كما أنهما يرتبطان بطريقة غير مباشرة من خلال المكونات تحت اللحاثية التى يقعان فوقها.

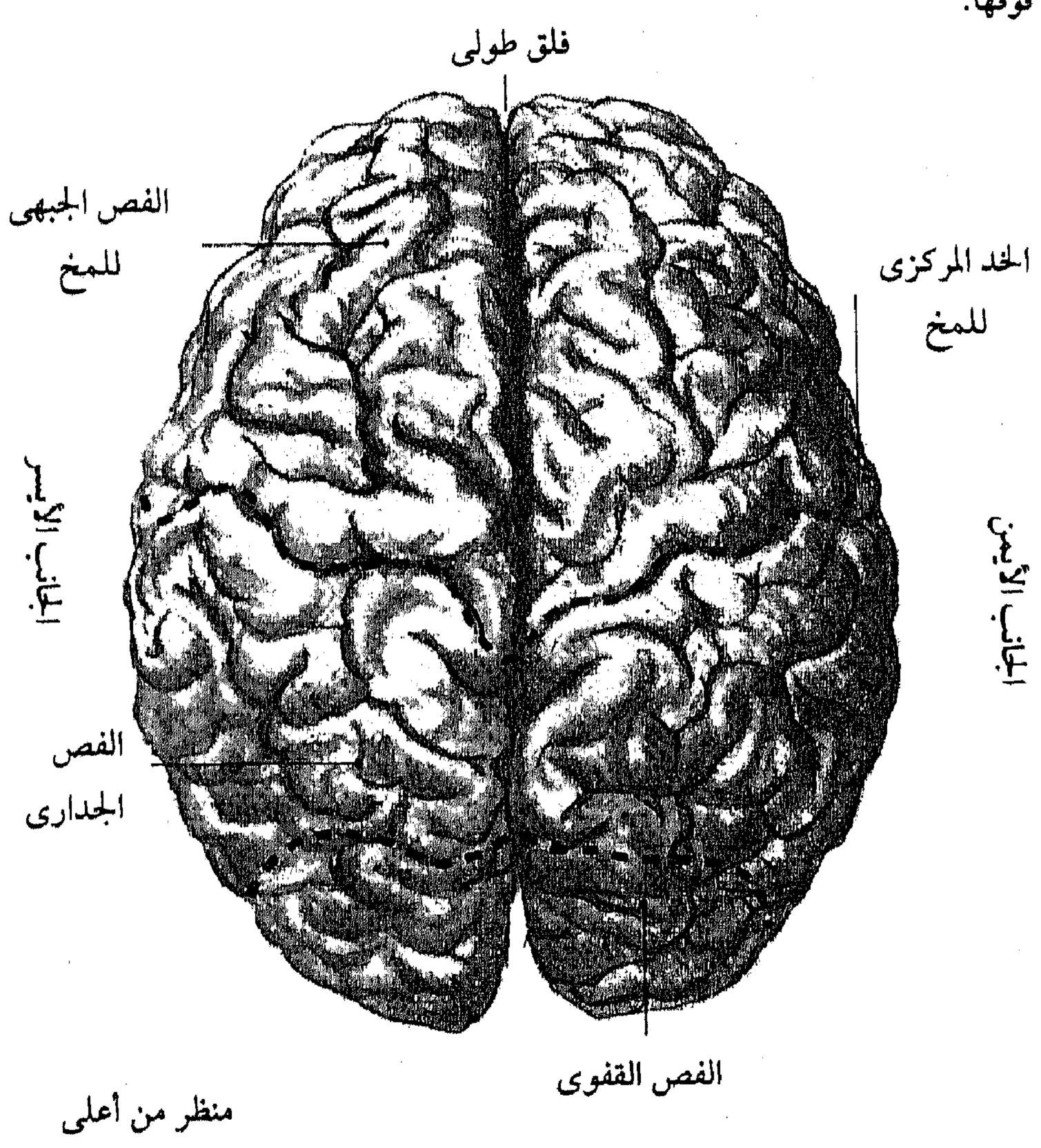

ينقسم كل جانب من جانبى المنح إلى أربعة فصوص تفصل بينهما شقوق عميقة يطلق عليها اسم الفلوق (جمع فلق). ويمكن تقسيم الفصوص بدورها إلى أجزاء. ويتم تجديد الأجزاء المختلفة على أساس عدة معايير. فيظهر الاختلاف بين هذه الأجزاء عند صباغتها وترى تحت المجهر، وتتميز بنمط اتصالها بالأجزاء الأخرى. وتعرّف وظيفياً من خلال نوع المثير الذى ينشط خلاياها ومن خلال النشوهات في السلوك التي تحدث عندما تعطب هذه الأجزاء. وما زال تحديد هذه الأجزاء وتعريفها مجالاً خصباً للبحث. ومن الصعب تحديد أجزاء مقابلة لها في أمخاخ الفصائل الأخرى.

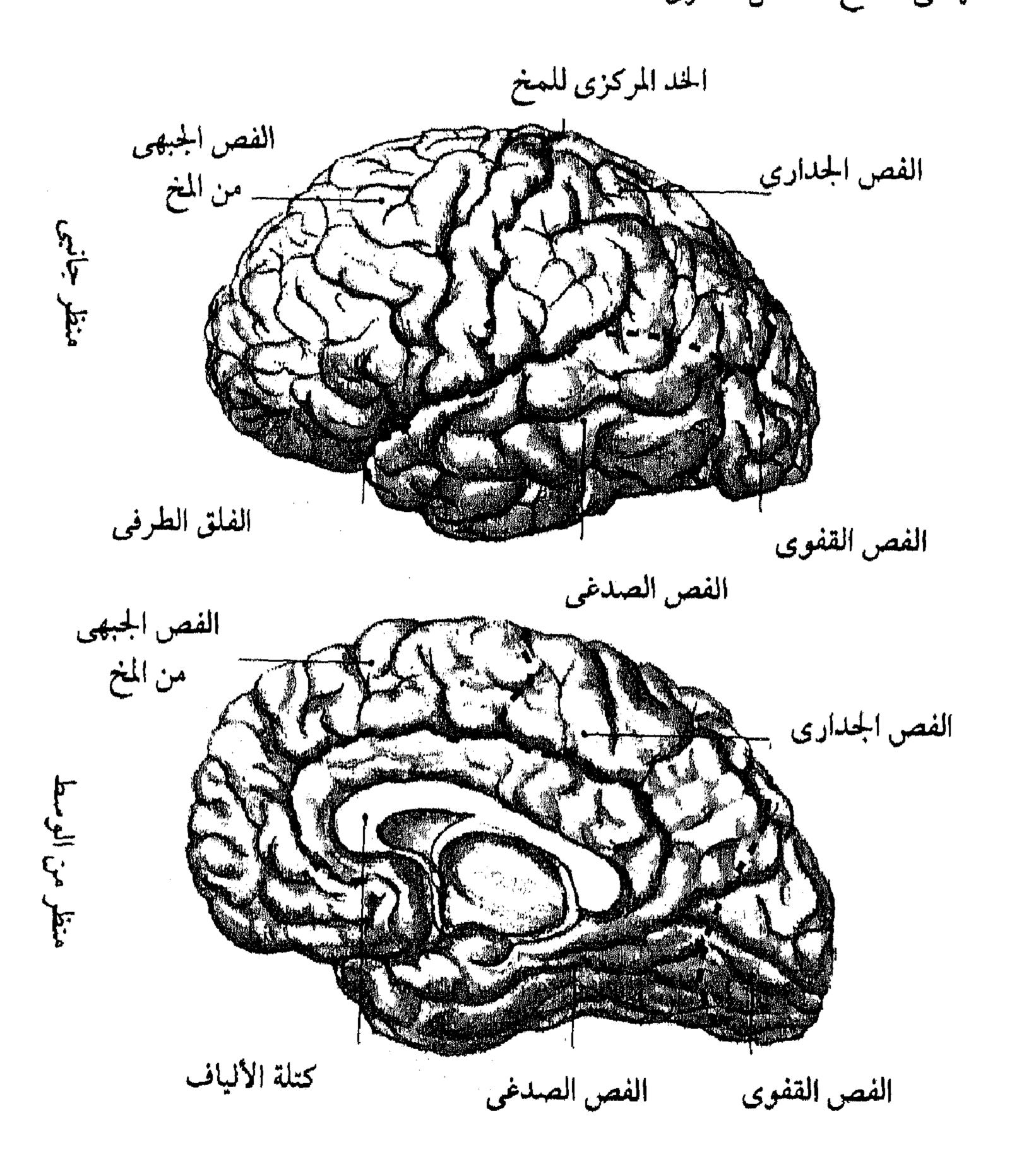

### القدرات الذهنية

اللحاءات المخية موضع معظم القدرات العقلية المتطورة.

وتشتمل على المراكز التي تمزج المعلومات القادمة من الحواس بالأفكار والذكريات لتكون صورة كاملة عما يحدث في العالم من حولنا.

والحيوانات المتقدمة، خاصة البشر، لها جانبى مغ مكتلان بدرجة كبيرة لكن، يجدر بنا أن نتذكر أن اللحاءات المخية تقوم بعملها كجزء من جهاز أكبر. فالاتصال ملمح مهم جداً من ملامح المخ. والمراكز العليا والمركز الدنيا ترتبط ببعضها البعض من خلال أجهزة ألياف صاعدة وهابطة. وتقوم هذه الأجهزة بالوصل بين أجزاء مؤخرة المنح ووسط المنح ومقدمة المنح. وهكذا يتم التكامل بين العقل والجسم.

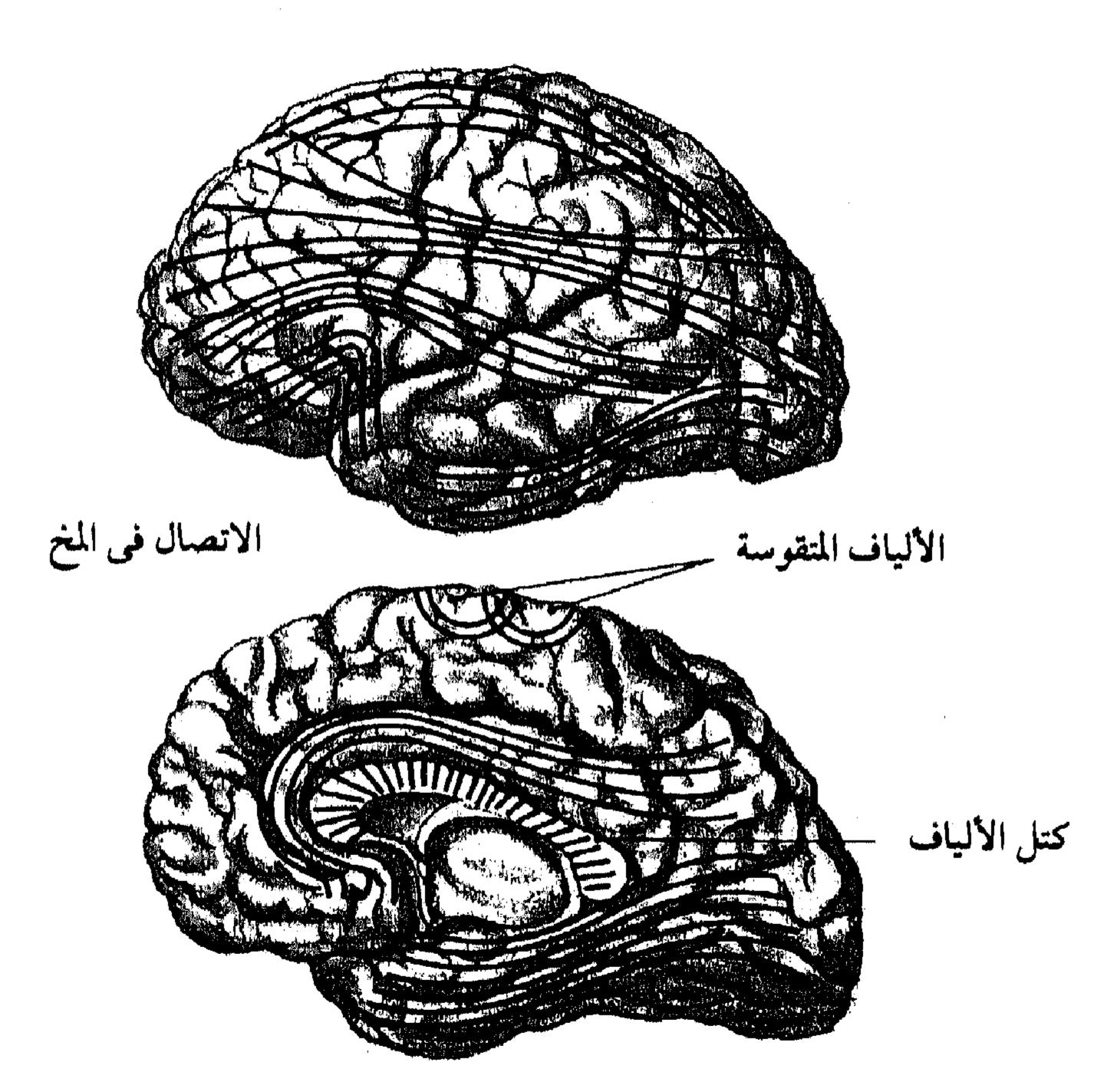

# الأذهان البسيطة: ١ ـ الدودة النراقة البحرية

تبدو بعض أنواع السلوك أكثر تعقيداً وذكاء مما هي في الوياقع.

إذا حاولت أن تقرأ بالقرب من ساعة حائط تصدر صوتاً عالياً، فأن دقاتها يمكن أن تشوش عليك، فيصعب عليك أن تركز في القراءة.



إن عملية تعلم تجاهل مثير ما تعرف باسم التعود. إن الدودة البزاقة البحرية التي يطلق عليها اسم أبليزيا قادرة على التعود. عندما يلمس قضيب زجاجي رأسها، تستجيب بأن تسحب خيشومها بطريقة دفاعية لكن إذا تكرر هذا اللمس كثيراً، فأن استجابة سحب الخيشوم تصير اعتبادية.

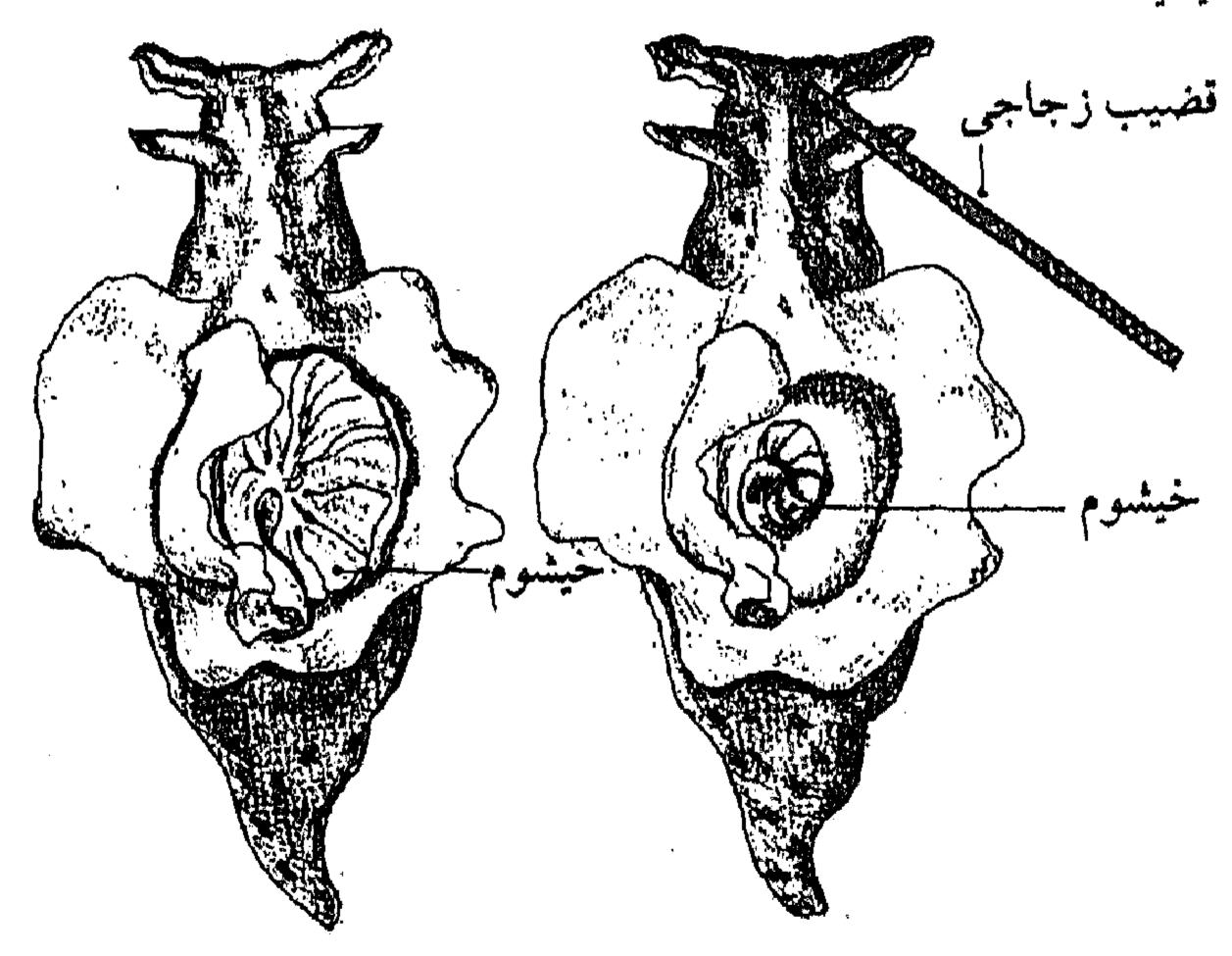

عد بخيالك إلى الحجرة ذات ساعة الحائط السي تصدر أصواتاً عالية، والتي تعلمت أن تتجاهلها. وأفترض أن شخصاً ما قال لك إن هناك قنبلة موقوتة بالقرب منك.



إذا صار سحب خيشوم الإبليزيا اعتيادياً، ثم صده ذيل هذا الحيوان صدمة كهربية خفيفة، عندئذ ستعود استجابة سحب الخيشوم قوية جداً. فالإبليزيا أيضاً عندها قدر من الحساسية.

يؤدى التعود والحساسية عند البشر إلى استخدام مصطلحات عقلية مثل التعلم والاهتمام والذاكرة. إلا أننا نجد سلوكيات مماثلة عند الإبليزيا التي لا يتجاوز عدد النيورونات فيها ٥٠٠٠ نيوترون.

## الأذهان البسيطة: ٢ ــ الضفدعة والعلجوم

تحتوى عين الضفدعة على خلايا يحدث لها تهييج فقط كاستجابة للنقاط السوداء الصغيرة التي تتحرك بصورة متطوحة. وليس من قبيل المصادفة أن الضفادع تأكل اللبابة الطائرة، لكنها تموت جوعاً إذا كانت تحيط بها ذبابات ميتة عديمة الحركة.



## الأذهان البسيطة: ٣ ــ الطيور

عندما يمسك نورس الشمال البالغ دودوة صغيرة ملساء في منقاره، فأن صغاره يستجيبون بفتح الفم واسعاً والزقزقة بصوت مثير. يمكن أن يبدو ذلك سلوكاً ذكياً من جانب الصغار الجوعي عندما يرون الطعام. لكن صغار نورس الشمال ليسوا كبار الذكاء.



ليست الطيور البالغة أمهر عن صغارها. فعندما تعود للعش من رحلة البحث عن الطعام، تلقى بالطعام فى اتجاه أكبر الأفواه وأكثرها حُمرة فى العش. ونجاح صغار طيور القوق يرجع إلى أنهما لديهما أفواه أكبر وحلوق أكثر قرمزية من صغار الطيور المضيفة، الذين يجدون أنفسهم فى أعشاشها.



## الأذهان البسيطة: ٤ ــ البشر

تظهر عروض النقاط الضوئية أن جزءاً صغيراً فقط من المعلومات المتاحة يمكن أن يحدد الإدراك والسلوك البشرى. تم تصوير ممثل أسود الوجه يرتدى زيا أسود وهناك أنابيب تصدر ضوءاً موضوعة عند كل مفصل من الجسم والأطراف، تم تصويره بالفيديو بصورة تظهر التباين الشديد. وعندما تم عرض الشريط، لم تظهر إلا نقاط الضوء.

طالما أن الممشل يظل واقفاً لا يتحرك، فلا يستطيع المشاهد إلا أن يرى مجموعة عشوائية من الأضواء. لكن بمجرد أن يتحرك هذا الممثل، يرى المشاهد نمط حركة بشرية محددة للنوع، سواء أكانت هذه الحركة مشيأ أم جرياً أم رقصاً أم أى شيء آخر.



تكشف الإزالة الانتقائية للأضواء أن التمييز يعتمد على نسبة تأرجح الأكتاف إلى تأرجح الأرداف. والنسبة مرتفعة في الذكور لأن أكتافهم أعرض بالمقارنة بأردافهم.





إن المبالغة في تجميل ملامع الوجه العينين والفم وعظام الخدود لإحداث جاذبية جنسية عادة قديسمة وناجحة جداً. فحمالات الصدر المسدودة والمبطنة، زراعة الصدور، والحسايا التي تضعيها المرأة خلف وسطها لجعلها أكثر امتلاء، لباس البحر المنفرج من عند الوسط بصورة تدريجية، التي توهم بكبر العبجيزة وتبطيل الأرجل، من المؤكد أن هذه الأساليب تعكس تفضيلات حضارية. لكنها مبالغات «إغرائية» للطبيعة وتدل على قابلية البشر للتأثر بالمثيرات الأكبر.

# الأذهان المعقدة والحاسب الآلي

كما ثبت أن السلوكيات الذكية ظاهريا تعتمد على آليات بسيطة نسبيا، فأن القدرات البسيطة ظاهريا يمكن أن يثبت أنها معقدة للغاية.

في بدايات عنصر الحساسسات الآلية، اعتقىد الناس أنه سيكون من السهل برمنجتها للتعرف على الوجوه والكليات.



ثبت عكس ذلك تماماً. فأجهزة الحاسب الآلى الآن تهزم أفضل لاعبى الشطرنج، وتستنبط أدلة رياضية جديدة. أما في مجال المشى والتعرف، فأنها متخلفة عن أصغر فرد من أى فصيلة من الكائنات. ومن الداعى للتواضع أن نكتشف أن المسائل التي كان البشر يتفاخرون أنهم يحلونها بذكائهم هي البساطة نفسها بالمقارنة بالمسائل التي يحلها التطور التكنولوجي.

### اللغة والمخ

أى محاولة لفهم العلاقة بين المنح والذهن لابد وأن تأخذ فى حسبانها السؤال عما إذا كان يمكن تحديد موضع الوظائف العقلية فى أجزاء معينة من المنح، وما مدى هذا التحديد. وتتحتل اللغة مكانة بارزة فى هذه القضية، ذلك لأنه لا يوجد أى ملمح آخر من ملامح المنح يظهر بصورة أوضح قدرة وقيود منهج تحديد موضع وظيفة المخ. بحلول نهاية القرن التاسع عشر، حدد بروكا وفيرنك دوراً خاصاً للجانب الأيسر من المنح فيما يخص اللغة (للناس الذين يستخدمون يدهم اليمنى)



### الخلل اللغوى: عيوب الكلام

عيسوب الكلام عبارة عن خلل في انتباج الكلام أو فهمه. ونقوم هنا بفحص محاولات ثلاثة أشخباص مصابين بعيوب الكلام لوصف صورة ما. وكل واحد منهم يعانى من نوع مختلف من عيوب الكلام. وأولهما مصاب بمرض بروكا الخاص بعيوب الكلام.



خلافاً للمبدأ الكلاسيكي لبروكا ذاته، يميل العطب إلى كونه خفيفاً نسبياً إلا إذا امتد التلف خارج «منطقة بروكا»، في اللحاء الجديد، ليشمل الأجزاء تحت اللحائية التي تنسق الكلام.

يتطلب الكلام مجموعات مفصلة ودقيقة من الحركات التى لابد أن تتكيف على قيود النحو والأصوات (لماذا تكون weight كلمة في اللغة الإنجليزية، بينما thgiew لا يمكن أن تكون كلمة إنجليزية).



ليس من قبيل المصادفة أن الأشخاص المصابين بداء بركا للكلام لديهم صعوبات في استخدام الأسماء. ويرجع ذلك إلى أن وسائل تسمية الأعمال - أى الأفعال - مخزنة في نفس المنطقة اللحاثية المخزنة فيها وسائل التحكم في الأعمال. وهنا يتكشف لنا مكون مهم من مكونات العقل، ألا وهو الحركة نفسها.

### النوع الثاني هو المصاب بداء فيرنك للكلام.



المصابة بداء فيرنك للكلام فقدت القدرة على الفهم. فلا تفهم ما تقوله أو ما تسمعه لكن كما أنها تلتزم بالتركيب الطبيعي للجمل والتنغيم، فأنها تلتزم أيضاً بالأعراف اللغوية مثل لغة الجسد وتناوب الكلام في الحديث مع الآخرين.



مثلما الحال في داء بروكا للكلام، يميل الوضع إلى كونه خفيفاً تماماً، إلا إذا امتد العطب إلى المناطق المجاورة. هذا بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يصابون من آن لآخر بداء بروكا أو داء فيرنك يكون التلف عندهم في المنطقة «الحطأ» تماماً. ويمكننا أن نقول إن أشهر خللين من أنواع خلل الكلام يؤديان إلى أملين فقط في تحديد الموضع في المخ.

### النوع الثالث هو داء نسيان الكلام



المصاب بداء نسيان الكلام أيضاً يكون جملاً سليمة نحوياً، لكن نتيجة لأنه عنده صعوبة في إيجاد الكلمات، فأنه يتردد ويستخدم أسماء غير محددة مثل كلمة «شيء».

تكون مشكلته حادة جداً عندما يضطر لتسمية الأشياء دون أن يكون هناك سياق للإيستخدام أو الكلام. عندما يعرض عليه قلم، يمكن أن يعجز عن تسميته.



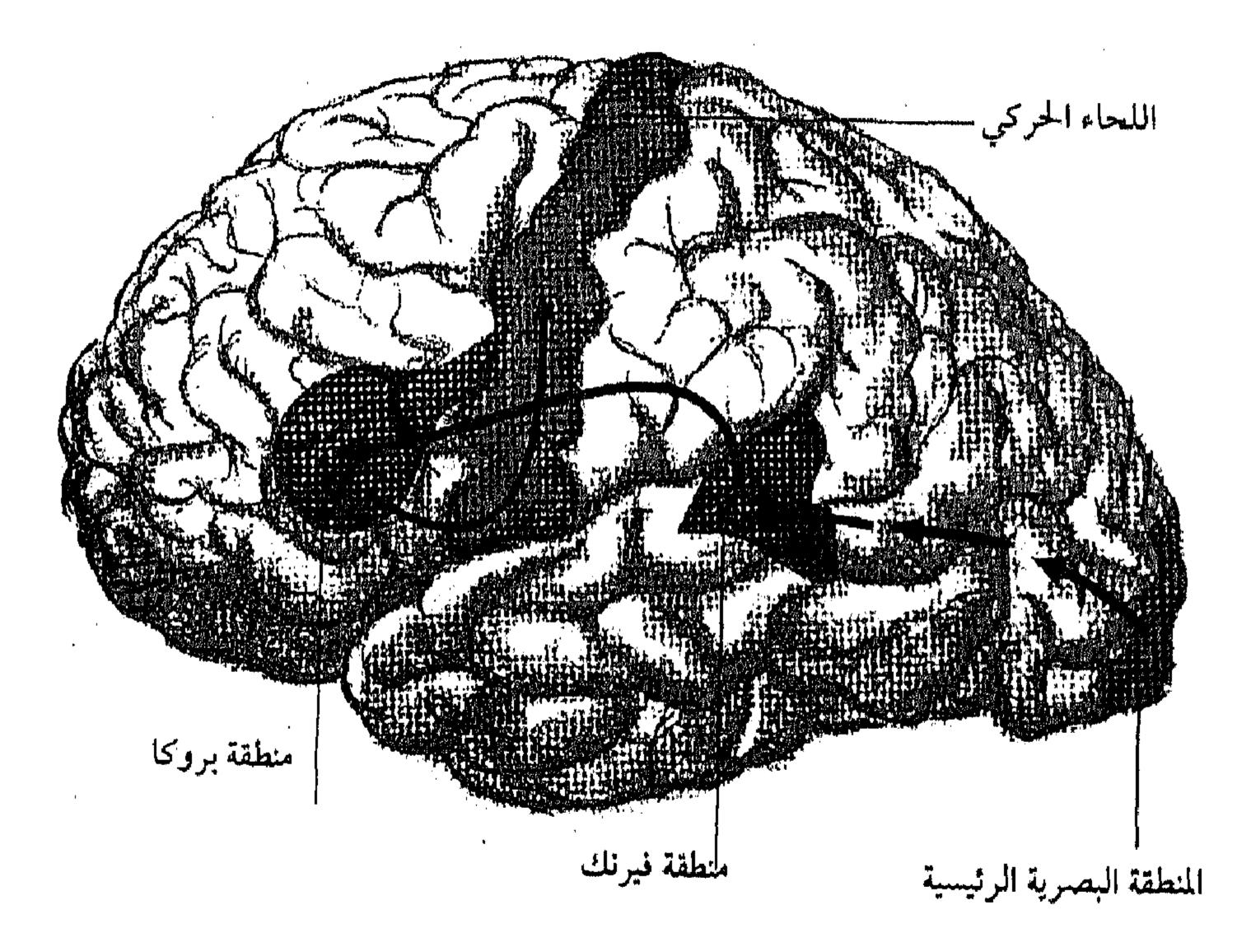

رأينا كيف أن نسيان الأفعال يترتب على تلف المناطق الجبهية الخاصة بالتحكم في الأعمال. بالمثل، ينتج نسيان الأسماء في الغالب من تلف الفص الصدغي الذي يلعب دوراً كبيراً في التعرف على الأشياء تقع بالقرب من القدرة على التعرف على الأشياء تقع بالقرب من القدرة على التعرف على الأشياء . ويمتد منطق هذا الترتيب لأبعد من ذلك.

بعض المصابين بداء نسيان الكلام يفقدون اسماء فيصائل معينة مثل الفواكة أو الحيوانات أو الألوان.



#### نموذج استخدام اللغة

قدم فيرنك نموذجاً اللغة يحاول أن يفسر عيوب الكلام وأنواع الخلل اللغوى الأخرى. عندما نريد أن نعبر عن فكرة، فإن كلماتها تتجمع في منطقة فيرنك ويتم ارسالها إلى منطقة بروس عبر مجموعة من الألياف يطلق عليها اسم حزمة الألياف العصبية المقوسة. وهنا يتم استدعاء التسلسل الصحيح لحركات الكلام ويرسل إلى اللحاء الحركي المجاور الذي ينقله للخارج. ونموذج فيرنك عبارة عن سلسلة : الأفكار إلى الكلمات إلى الأصوات إلى أوامر العضلات.



فى داء فيرنك للكلام لا يستطيع المريض الانتقال بين الأفكار واللغة: يمكنه أن يتكلم، لأن منطقة بروكا مازالت تقوم بوظيفتها، لكن ما يقوله يخلو من المعنى بدرجة كبيرة ترجع أهمية نموذج فيرنك إلى أنه يفسر أنواع الخلل اللغوى العديدة. كسما أنه يوضح أن اللغة تتضمن التداخل بين مناطق متخصصة عديدة من المخ واللغة معقدة جداً لدرجة أنها لايمكن تحديد موضعها في مركز واحد. على كل، حتى نموذج فيسرنك بسيط جداً لدرجة أنه لا يفسسر كل أنواع الاستخدام للرجة أنه لا يفسسر كل أنواع الاستخدام اللغوى. ووجد الباحثون الحديثون دوماً أن الحالات الحرجة من الخلل اللغوى تكون

وعندما ندرك أن التحكم في السلوكيات المتقنة (أي العادات) ينتسقل من المراكر اللحائية إلى المراكز تحت اللحائية، فإن السبب في ذلك يصير واضحاً. جرء كبير من المحادثات اليومية روتيني ، ولا نكون منتبهين في جزء كبير من كلامنا واستماعنا. محكر في عدد المرات التي نتكلم فيها ونكتب عبارة مبتذلة،

مقترنة دوماً بتلف في المنطقة

اللحائية والمنطقة تحت اللحائية.

لا تحتاج المحادثة العادية إلى اهتمامنا إلا على فترات متقطعة فالحياة شديدة الثراء لدرجة أننا لا نستطيع أن نهتم باللغة طوال الوقت.

## اللغة و"كل" المخ

التصوير الحديث للمخ يمكننا من دراسة الناس اثناء انشخالهم بمهام لغوية عديدة. وتثبت هذه الدراسات أن المناطق اللغوية التقليدية في الجانب الأيسر من المخ تكون نشيطة بالفعل أثناء الكلام والفهم. كما أن هذه الدراسات تكشف كذلك أن مناطق أخرى عديدة من المخ تصير نشيطة حتى في المهام اللغوية السهلة نسبياً.



# اللغة والتأويل والفعل

#### اقرأ العبارة التالية



فى البداية، يمكن أن يثير ذلك لديك صوراً سريالية غريبة لكن تخيل مطعاماً مزدحماً به مناضد مرقمة، وسمع أحد الرواد النادلة تبدى هذه الملحوظة لزميلتها . عندئد سيكون لها معنى في الحال.



المتحدثون يستخدمون كلامهم في الطلب والإنكار والمدالسة والإخبار والمتحدثون يستخدمون كلامهم في الطلب والإنكار والمدالسة والإخبار والتفاخر ... إلخ، ويقوم المستمعون بتأويل ما يقال، وكيف قيل، في ضوء معرفتهم باللغة والسياق الاجتماعي والمادي الحالي، وبشهية المتكلم ونواياه ومشاكله.



يعتمد التحدث والاستماع على كل أنواع المعلومات المتذكرة وعلى التخمينات وعلى إظهار صورة معينة من الذات، إلخ. لذلك ليس مستغرباً أن الاستخدام اللغوى العادى يشتمل على مناطق تمتد في المخ ككل.

#### الحركة والذهن



يتمثل الهدف من المنح في انتاج السلوك، أي الحركة. وبالرغم من أننا نتحدث عن الأجهزة الحركية، فإن كل منح تقريباً مشترك في التحكم في الحركات بدرجة أو بأخرى، حتى تلك الأجزاء التي يفترض أنها مكرسة للحواس. على سبيل المثال، من الصعب أن تمشى عندما تكون قدمك «قد ذهبت للنوم». فبدون التغذية الرجعية الحسية عن كيفية «عمل» الأجهزة الحركية، فإن هذه الأجهزة لا تقوم بوظيفتها على مايرام.

#### تنسيق الحركات

فى كل من ارتقاء النوع والتطور الفردى، يمتد التحكم فى الحركة للخارج من الجسم إلى الأطراف، ومن الأطراف إلى أصابع اليدين والقدمين. يقوم الجنين فى الرحم بتحريك الجسم ككل. وبعد الميلاد مباشرة، تقوم أطرافه بحركات فى شكل تخبطات غير متقنة.

وفي خلال أسابيع، يمتلك الرضيع تحكماً كافياً لجرف الأشياء بذراعه.



إن التطور من الحركات غير المتقنة إلى الحركات البارعة يتبع مبدأ التنسيق المانع، فتعتمد الحركات البارعة على نفس الأوامر التي تعمد عليها الحركات غير المتقنة، لكنها تضيق من مجال تطيبقها، ويمكنك أن ترى ذلك بأن تحاول أن تثنى أحد أصابعك بينما تحافظ على استقامة الأصابع الأخرى، ليس ذلك الأمر صعباً على السبابة، لكن يصير الأمر أكثر صعوبة في الأصابع التي نادراً ما نستخدمها في الأعمال الإرادية والتنسيق المانع هو الذي «ينحت» تديجياً الخبطات غير المتقنة للرضيع ويشكل منها أعمالاً يتم التحكم فيها بدقة.

# جهازان للتحكم فى الحركة إن التقاط شىء ما يشتمل على مكونين:



يتم التحكم في هذين المكونين من خلال ألياف حركية منفصلة تتجه من المنح إلى العمود الفقرى : قناة الألياف الخارج هرمية، وقناة الألياف الهرمية.

إن التلف في أي منهما يشوه مكون الحركة المقابل.

على سبيل المثال ، يؤدى تلف القناة الهرمية الهابطة إلى تقليل كفاءة الإمساك، لكن ليس له تأثير كبير على توقيت الوصول أو دقته.

### مستويات التحكم في الحركة

يوضح التحكم في الحركة مفهوم مستويات التحكم. أقل مستوى هو التحكم الشوكي. ويمشل الأعسمال الاضطرارية المنعكسة (مثل الحاجة الاضطرارية المركبة)، التي تحافظ على مظهر العضلات ووضعها، والبرمجة الشوكية لأنماط الحركة مثل المشى بصورة منتصبة.



وبين هذين الطرفين توجد درجات عديدة من التلقائية والاضطرار. التنفس الطبيعى تلقائي وآلى بصورة كبيرة، بينما المشي يتم تعلمه بصعوبة، ثم يصير شبه آلى. وتشمل الحركات الاضطرارية الخلجات الاضطرارية للعضلات، والحاجة إلى التمطع والتثاؤب، والرغبات العديدة في اللمس. فلنتقل الآن إلى طريقة نشوء هذه التدرجات في الجهاز الحركي.

## الجمهاز الحركسي

تدرجات الآلية أو التلقائية تعكس مستويات التحكم في الجمهاز الحركي: العمود الفقرى، وجذر المنح، والمخيخ، ومراكز الأعصاب الرئيسية والمناطق الحركية اللحائية.

الأجزاء والروابط الكبرى في منظومة الجهاز الحركي

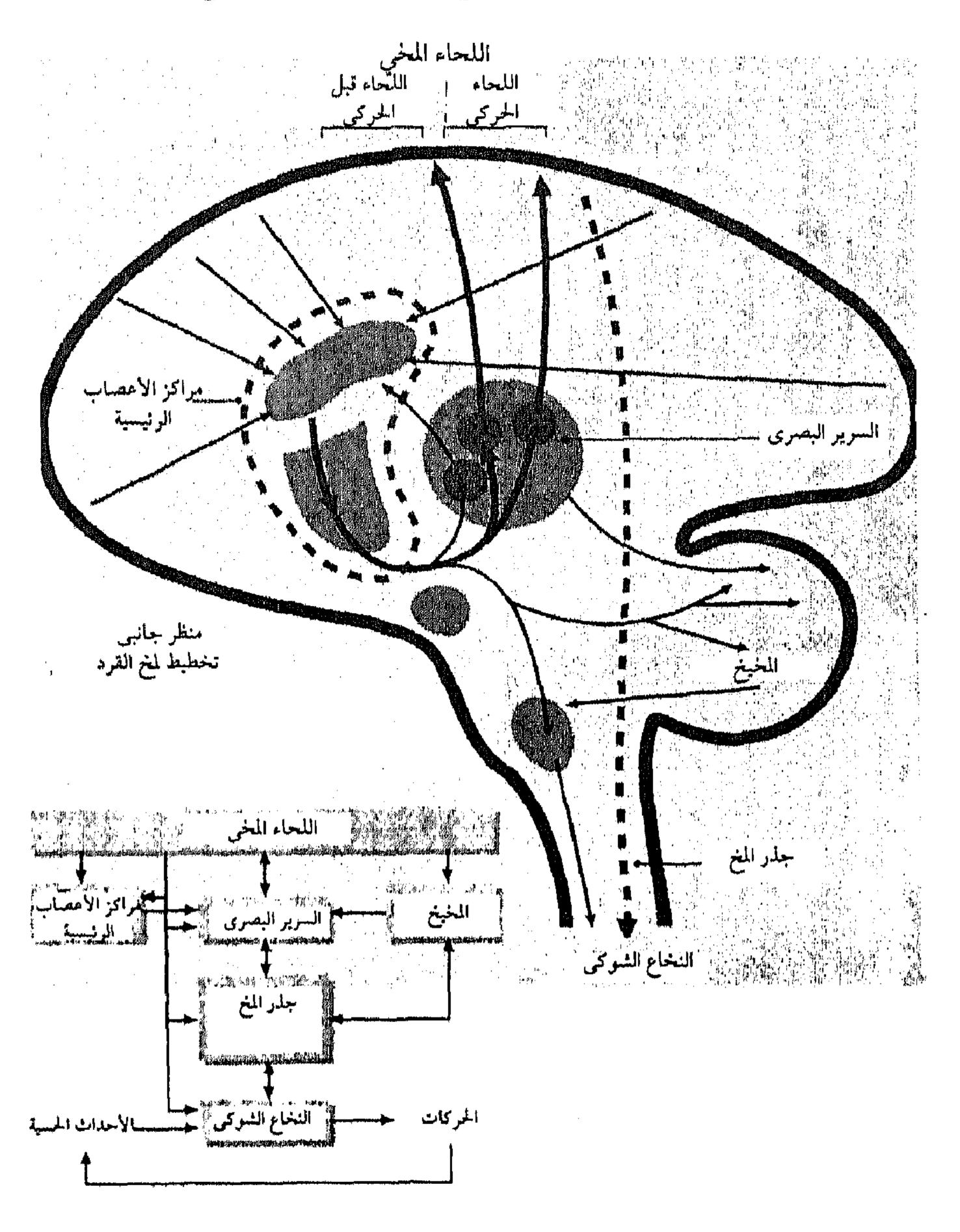

# تلف الجهاز الحركي

أيا كان المكان الذى تنشأ منه كل أنواع الحركات، فإنه يتم التعبير عنها فى النهاية فى شكل تهييج للنيورونات الحركية فى جذر المخ والعمود الفقرى. وأى تدمير لها يؤدى إلى شكل الأجزاء المقابلة من الجسم.



إن وظائف مراكن الأعصاب الرئيسية معقدة مثل تعقد وظائف المخيخ والناس الذين يعانون من داء باركنسون الذي يتميز بالارتعاش وعدم قدرة المرء على القيام بالحركة من تلقاء نفسه، هؤلاء الناس عندهم نقص في الدوبامين في مراكز الأعصاب الأساسية. والحالات الشاذة في مراكز الأعصاب الأساسية تصاحب أيضاً داء هنتجتون، وهو حالة مرضية لها أعراض مثل التكشير الاضطراري، والاختلاج وتلوى الجسم.



تقول إحدى النظريات أن مراكز الأعصاب الأساسية مسئولة عن قوة الحركات واتجاهها ومداها وفترتها. والخطأ في حساب القوة المطلوبة للقيام بالحركة يمكن أن يظهر في شكل الفشل في بدء الحركة، مثلما في الباركنسونية. ويمكن أن يؤدى إلى بدء زائد عن الحد تتبعه مجموعة من التعويضات الزائدة التي تؤدى إلى ارتجاف غريب لمن يعاني من داء هنتجتون.



# أصول الحركة الإرادية

إن تلف مؤخرة الفص الجدارى الأيسر يؤدى إلى العمه الحركى. فيجد المريض صعوبة في أداء الحركات والحركات التعبيرية. وتكون المشكلة أخف عند استخدام الأشياء الملموسة ("علمنى كيف أستخدم الشاكوش") خاصة إذا كان الشيء المراد استخدامه موجوداً.



تكون تلك الحالة حادة جداً بالنسبة للحركات التعبيرية الرمزية، مثل الترحيب والتحية، خاصة عندما يجب أداء هذه الحركات خارج سياقها الاجتماعي الطبيعي.

وتضيع القدرة على القيام بحركات إرادية لا تحفزها البيئة.

يمكن أن يلعب الفص الجدارى الأيسر دوراً في الحسركات الإرادية لأنه قريب من مراكز اللغة.

حسبما يقول لف فيجوتسكى (١٨٩٦ ـ ١٩٣٤) ، يبدأ العمل الإرادى كمشىء مشترك بين الطقل والبالغ. فكلاهما يركز اهتمامه على نفس الشيء، ويقوم البالغ باصدار التعليمات التي يتعلم الطفل أن ينفذها.



وبعد ذلك، عندما يبدأ الطفل في تعلم الكلام، يستخدم نفس الاوامر اللفظية للتحكم في سلوكه. ويكشف استرقاق السمع على الطفل البالغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات، ويجلس بمفرده، أنه يستخدم عبارات كثيرة في إصدار التعليمات إلى نفسه. ومع تقدم العمر، يصير الكلام الذي يوجه به نفسه كلاماً داخلياً (في المخ). (ويكثر ذلك في الحضارات المتعلمة التي ينظر فيها إلى المرء الذي يكلم نفسه نظرة سنة).

## نهاية الأعصاب وأنا الجسم

بما أن التحكم في الحركة يحدث على عدة مستويات، فإن الجهاز الحركس يتجاوز التلف في أي موضع. فالأجزاء السليمة قادرة دوماً على نوع من الحركة الاحتياطية، ومن الغريب أن التلف الأكثر تدميراً للحركة ينبع من عيب حسى.



«من أنا؟» يعتبر المعادل الجسمى للسؤال «أين أنا؟»

أحياناً، يؤدى المريض أو الجرعة الزائدة من الفيتامينات إلى فقدان الإحساس في نهايات الأعصاب. ويؤدى ذلك إلى تلف كلى لإحساس الجسم، وبالتالى أنا الجسم، ويشعر المرء أن جسمه مفصول عن بعضه، وبالتالى لا يستطيع أن يقوم بالحركة. وفقدان إحساس الجسم يعطينا درساً مهماً عن الارتباط بين الحركة والذهن.

## الروائح والعواطف

يلعب جهاز العواطف الذي يطلق عليه أحياناً اسم المنح العاطفي دوراً كبيراً في الإحساس بالعواطف لتقييم الروائح.

لعض العناصر الكبرى لجهاز العواطف



#### رد الفعل العاطفي

عندما تكون سعيداً أو غاضباً، ينشط جهاز العواطف عندك. نوبات الصرع المحصورة داخل جهاز العواطف تولد ردود أفعال عاطفية قوية، تتراوح ما بين الرعب والجذل.

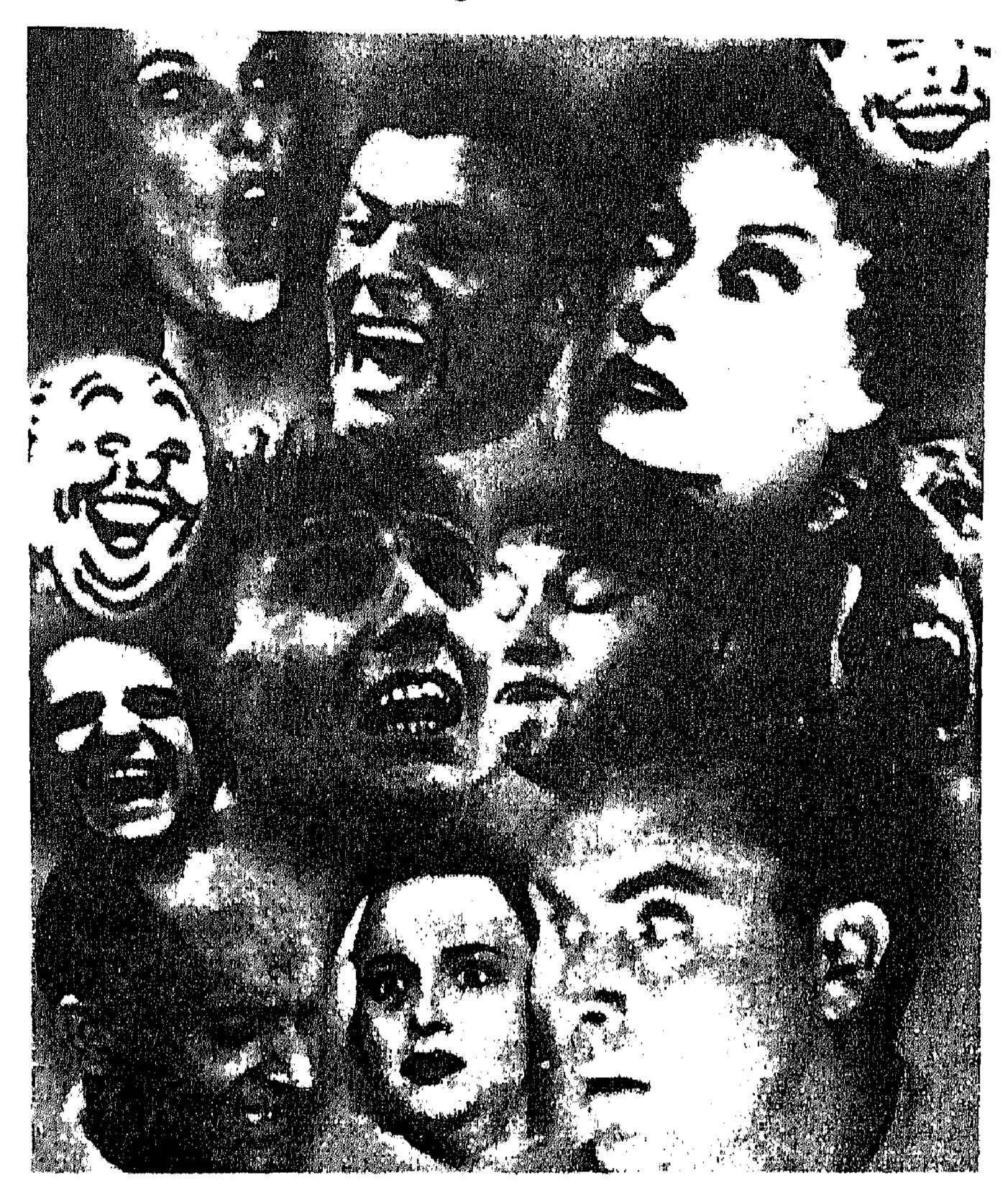

إثارة جهاز العواطف بأقطاب كهربية تولد ردود أفعال عاطفية في الحيوانات. بينما يؤدى تلف جهاز العواطف إلى فقدان السلوك العاطفي الطبيعي.

العواطف معقدة، ويمكن أن تمتد إلى العديد من أجزاء المنح الأخرى بالإضافة إلى جهاز العواطف. وتوضح دراسات الخوف ذلك.

# تشريح الخوف

إذا تعلم حيوان ما أن يضغط على مفتاح ليحصل على الطعام، وبعد ذلك صُدم صدمة كهربائية، يحدث شيئان. تتزايد دقات قلب الحيوان، ويتجاهل المفتاح لبرهة. وهذان مقياسان للخوف التلقائي.





ثم إذا تم توفيق نغمة ما مع الصدمة عدة مرات، عندما يتم تشغيل النغمة لوحدها، ستتزايد دقات القلب، وسيحجم الحيوان عن الضغط على المفتاح، وهنا يدل المقياسان على الحوف المكتسب (أو الاقتراني) من النغمة.



## السمترية الخيفة

إذا تم إحداث تلف صغير في جزء معين من مركز تحت السرير البصرى في الحيوان، لن تتزايد دقات قلبه مرة أخرى عندما يتم تشغيل النغمة، لكنه مازال يحجم عن الضغط على المفتاح. فالتلف يزيل طريقة من طريقتى التعبير عن الخوف المكتسب، لكنه لا يزيل الطريقة الأخرى. أما إذا تعرض الحيوان لصدمة كهربية أخرى غير مقترنة بالنغمة، سيظهر التعير التلقائي في نبضات القلب، وكذلك الإحجام التلقائي عن ضغط المفتاح.



وبالنسبة للتغير في نبضات القلب، تحمل التيارات المختلفة كلا النوعين من الخوف التلقائي والخوف المختلفة كلا النوعين من الخوف التلقائي والخوف المكتسب.

ربما يبدو ذلك معقداً، بل هو معقد بالفعل. وذلك أيضاً خاصية من خصائص العلاقات المعقدة بين المخ والسلوك أو المخ والذهن.

وسيقابلنا العديد من الأمثلة الأخرى على هذا النوع. وهنا مثال آخر خاص بعاطفة الخوف.

# التعلم تحت اللحائي

المعلومات من العينين والأذنين تنتقل أولاً إلى السرير البصرى، ومنه تنتقل للمناطق البصرية والسمعية في اللحاء. وكان هناك اعتقاد بأن المرئيات والأصوات يتم الشعور بها والتعرف عليها أولاً في هذه المناطق اللحائية، ثم ترسل المعلومات عما تم التعرف عليه إلى جهاز العواطف ليقوم برد فعل عاطفي: «هل ذلك حسن أم سيء؟» لكن تم اكتشاف أنه بالإضافة إلى هذا الطريق غير المباشر (السرير البصرى اللحاء اللحاء لوزة الحلق)، يوجد طريق مباشر من السرير البصرى إلى لوزة الحلق.



## عندما تعرف متى تخاف

إذا تعرضت الفئران التي تم إزالة لحائها السمعي لنغمة مقترنة بصدمة كهربية، تتعلم بسرعة كيف تخاف من النغمة.



لوزة الحلق والأجراء الأخرى من الجمهاز العاطفي تدرك وتشذكر وتشعلم، مثلما يفشرض في الحيوانات الدنيا التي لا تمتلك لحاءً مخياً.

تذكر صغار نورس الشمال وهم يتوسلون للحصول على الطعام ظاهرياً. ربما تنبع سلوكياتهم من شيء مشابه. فعندهم تبيارات مخ تستجيب للملمح البسيط وهو النقطة الحمراء على المنقار الأصفر، وليس للشكل المعقد للطائر البالغ.

بالمثل، تظهر العديد من الحيوانات استجابات تجمد وهروب نحو حركة السحب العابرة وأفرع الشجر المتأرجحة والتيارات موجودة عندها لإكتشاف حركات الحيوانات المفترسة المتوقعة، والمثيرات غير المناسبة تثيرها بسهولة.



وهل يظهر البشر تعلماً عاطفياً بدون ممارسة معرفية واعية ؟ يمكن أن يفسر ذلك السبب في أن استجاباتنا العاطفية تبدو أحياناً تلقائياً. فالاستجابة العاطفية القوية نحو شخص غريب يمكن أن تكون رد فعل مكتسباً إزاء ملمح ما من ملامح الشخص الغريب موجود في شخص نعرفه من قبل.

# العواطف على الجانب الأيمن والجانب الأيسرمن المخ

من الخطأ أن نفترض أن جهاز العواطف فقط هو الذي يخفق بالعواطف. فأحياناً تحدث عندنا ردود أفعال عاطفية بعد أن نستخدم لحاءنا الجديد في التفكير بصورة واعية في مجموعة من الحوادث أو في محادثة ما.

انظر إلى هذا الرسم للوجهين. وركز على أنف كل منهما على حدة، وحدد أيهما أسعد من الآخر.

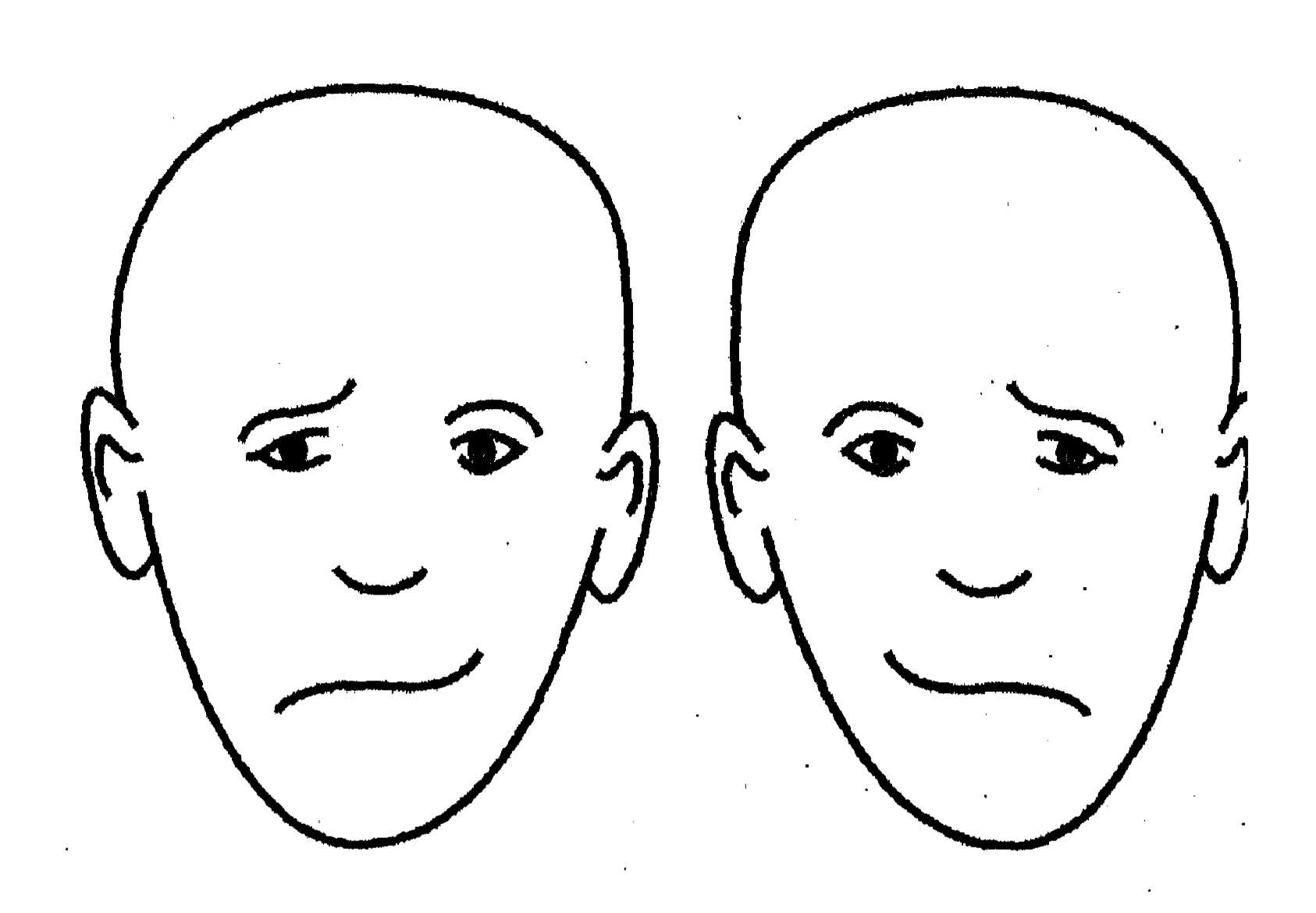

بالرغم من إنهما صورتان مرآويتان لنفس الوجه، إلا أن معظم الناس يقولون إن الوجه الأيمن أكثر سعادة

يرجع ذلك إلى أن النصف الأيسر من الوجه يراه الجانب الأيمن من النح أولاً، حيث أن هذا الجانب متخصص في معاملة العقل. وحكمك على العواطف على كل وجه تعتمد في الأساس على المعلومات القادمة من الجانب الأيسر من الصورة أكثر من اعتمادة على المعلومات القادمة من الجانب الأيسر من الصورة.

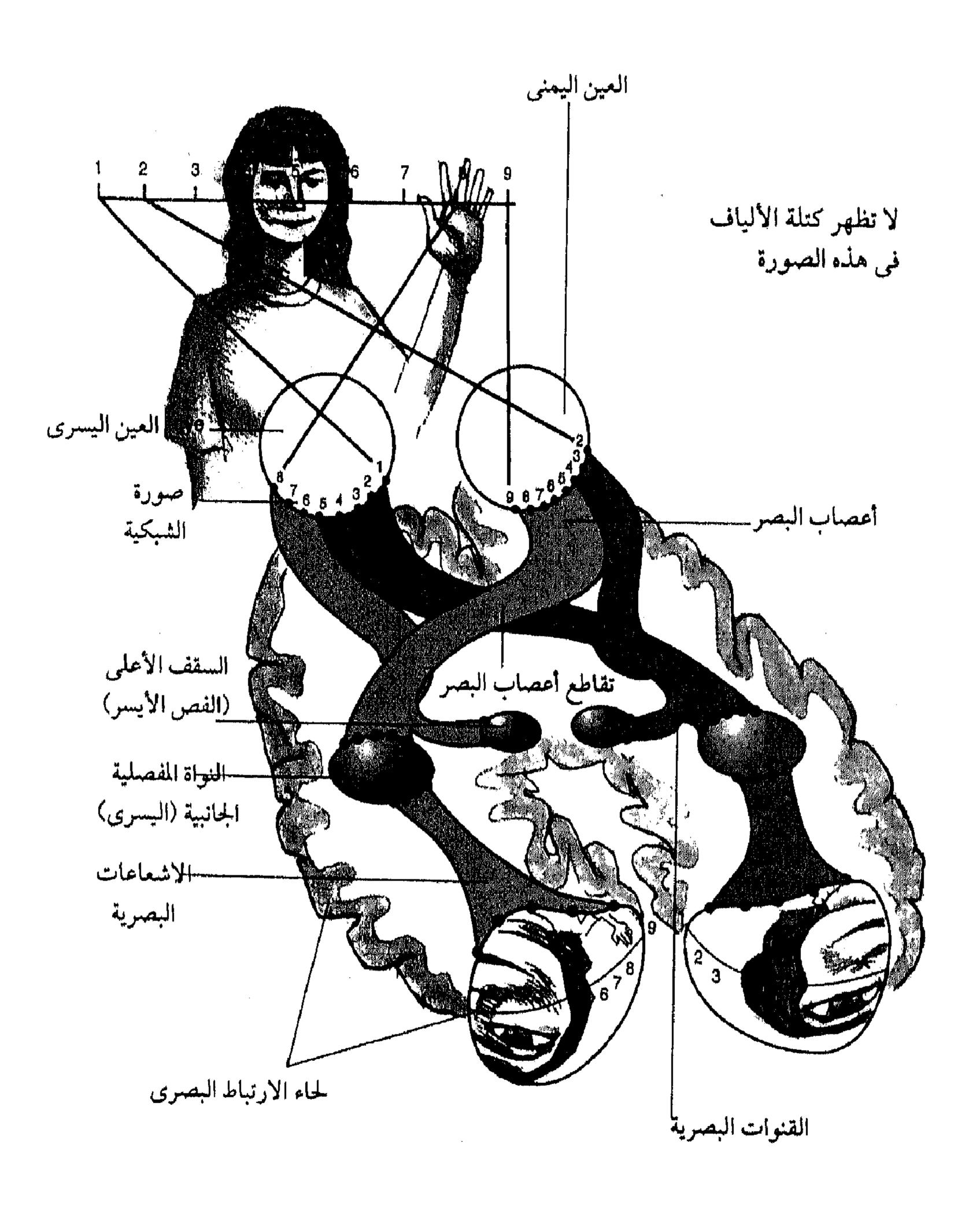

#### النبرة العاطفية

الجانب الأيمن من المنح يلعب أيضاً دوراً أكبر من الجانب الأيسر في الحكم على النبرة العاطفية للأصوات. الناس الذين يعانون من داء فيرنك للكلام نتيجة لتلف من الجانب الأيسر من المنح لا يفهمون اللغة. لكنهم يقيمون النبرة العاطفية للمتكلم بصورة أفضل من الناس الطبيعين أو من الناس الذين يعانون من تلف في الجانب الأيمن من المخ.



كما أن هناك اختلافاً بين جانبى المنع فى توليد العواطف. يبدو أن الجانب الأيسر من المنح يرتبط بالعواطف الأكثر إيجابية من الجانب الأيمن. والناس الذين يعانون من تلف فى الجانب الأيسر يميلون إلى الاكتئاب، بينما الذين يعانون من تلف فى الجانب الأيمن معرضون للمرح الزائد عن الحد لدرجة الهوس. وفى كل حالة يظهر الجانب السليم طبائع عاطفية حقيقية، حيث أنه لم يعد يتقيد بتوأمه (الجانب الآخر من المنح).

# العاطفة والتفكير

أحياناً كان ينظر إلى العواطف على أنها بلبلة فكرية موروثة من «طبيعتنا الحيوانية».



لن يكون الأمر كذلك، إلا إذا كان الذهن العقلاني هبة إلهية، أي شيئاً أسمى من طبيعتنا البيولوجية. كل من الأفكار والعواطف تعبيرات عن نشاط المخ، ولابد أن يكون معتمدين على بعضهما بعضاً مثل الوظائف الجسمية الأخرى.

### العواطف تتثبارك في صنع القرار

هناك موصلات، يمكن أن يظهر الناس تشوها فكرياً قليلاً جداً. إلا أن حياتهم الشخصية الموصلات، يمكن أن يظهر الناس تشوها فكرياً قليلاً جداً. إلا أن حياتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية تنهار تماماً. وتكمن المشكلة في قدرتهم على صنع القرار. فعندما تواجههم مشكلة تتطلب قراراً حاسماً، يقومون بتحليل كل البدائل وتقييمها لفترة طويلة جداً في الغالب، ويمكن أن يختاروا بديلاً في النهاية من هذه البدائل لأسباب واهية أو غير معقولة. على سبيل المثال، هاهو مريض طلب منه أن يحدد الميعاد الذي سيقابل فيه الطبيب.



يمكن أن يتحدث هؤلاء المرضى بطريقة عقلانية، ويميزون بين المقبول والمرفوض اجتماعياً، إلا أنهم يبدو عليهم أنهم لا "يحسون" بتقيماتهم العاطفية على المستوى الداخلي. ويمكن أن يلاحظوا، مثلاً، أنه بالرغم من أنهم "يعرفون" ما الذي يجب أن يشعروا به، فأنهم لا "يمتلكون" الأحاسيس بصورة واعية.

أوضحت الدراسات التي أجريت على هؤلاء الناس أن العواطف جزء مهم في التفكير وصنع القرار الطبيعي، عندما يواجه شخص سوّى مشكلة فإنه لن يتردد في التفكير في عدة حلول ممكنة. ولا يفكر تفكيراً واعياً إلا في الحلول الممكنة فقط ذات «الشعور الصحيح».



لن يتم التفكير في المشاكل التافهة بصورة دائمة، لأنها لا تستحق التفكير الطويل الذي يستغرق فيه المرء تماماً. الناس الذين يعانون من تلف في مناطق الفصوص الجبهية من المنح التي تستقبل مثيرات جهاز العواطف يفقدون هذا الارشاد العاطفي لعمليات تفكيرهم

# الذاكرة جمعلك مرناً

يمكن أن تساهم العواطف في إرشاد التفكير، إلا أنها لابد في الأصل أن ترشد السلوكيات التلقائية وتجعلها أكثر مرونة. فرد الفعل العاطفي غير المحدد، مثل استجابة الرعب، يمكن أن تؤدى وظيفة تنبية عامة تجعل الحيوان يستعد للقيام بعمل ما.



فلتتذكر الفأر الذي يسمع نغمة ما بعد أن يصدم صدمة كهربية مباشرة. تولد الصدمة خوفاً تلقائياً، ومن خلال الاقتران تثير النغمة خوفاً مكتسباً. وعندما يسمع الفأر النغمة، يقرر الهروب. فلقد أصبح سلوكه أكثر مرونه، لأنه لم يعد في حاجة لأن ينتظر الصدمة الحقيقية «ليعرف ما يفعله».

هذا النوع من التعلم أو الاكتساب مهم بوجه خاص للحيوانات التى تتعرف على العالم من خلال حاسة الشم. فتكتشف الطعام المرتقب والازواج والحيوانات المفترسة عن بعد، وفي الغالب قبل أن تراها بكثير. ويعنى ذلك أنها تبدأ في الاقتراب أو الهروب من مصدر الرائحة في الوقت المناسب. وإذا كانت هذه الحيوانات قادرة أيضاً على القيام بنوع من الاقتران المعتمد على العواطف، يمكنها أن تكتسب مخزوناً كبيراً من استجابات الاقتراب والابتعاد. ويؤدى ذلك إلى سلوك أكثر مرونة عما إذا كانت كل استجاباتها «مثبتة فيها» منذ الميلاد.



بالنسبة للروائى مارسيل بروست (١٨٧١ ـ ١٩٢٢)، كان تذوق كعك وشاى معين يثير ذكريات حقبة كاملة من الماضي.

لذلك ليس غريباً أنه بالقرب من جهاز العواطف، الذى بدأ في الأصل في شكل «منح للروائح» وارتقى إلى «منح عاطفى»، توجد منطقة في اللحاء مهمة في التعلم والتذكر، وهي اللحاء الأنفى على السطح الداخلى السفلى من الفصوص الصدغية.

## ما يكشفه فقدان الذاكرة عن الذهن

إن تلف اللحاء الأنفى فى جانبى المخ يسبب تلف حاد للذاكرة أو فقدان الذاكرة. والملمح الأساسى لمرض فقدان الذاكرة يتمثل فى النسيان التام للأحداث التى وقعت منذ الأصابة (فقدان الذاكرة الانتكاسى).

يمكن أن يبدو المصابون بفقدان الذاكرة أسوياء تماماً في التعارف القصير، لكن ليس في التعارف الطويل. فهم ينسون المعلومات والأحداث في خلال دقائق.



يعيش الناس المصابون بفقدان الذاكرة في اللحظة المعاشة دوماً، ولا يقدرون على تذكر ماضيهم القريب ولا توقعاتهم عن المستقبل. ويظهرون كما لو كانوا قد استيقظوا لتوهم دوماً.

ملحوظة: بالرغم من أن هناك أشخاص ينسون «من هم»، فإن ذلك لا يعتبر المعنى المعتاد «لفقدان الذاكرة».

#### نوعان من الذاكرة

نتيجة لأن المصابين بفقدان الذاكرة يستطيعون تذكر الأحداث الماضية البعيدة، ولا يتذكرون الأحداث القريبة، فإن ذلك يوحى بأن اللحاء الأنفى يساهم فى تخزين الذكريات الجديدة وليس فى استعادة الذكريات. لكن، حتى المصابون بفقدان الذاكرة بصورة حرجة يستطيعون تخزين بعض أنواع الذكريات الجديدة. وينطبق ذلك على المهارات الاجرائية (كيف)، مثل الكتابة على الكمبيوتر أو استعمال الاسطوانة. فيمكن أن يكون أداء فاقدى الذاكرة مثل أداء الأسوياء فى اكتساب المهارات الإجرائية الجديدة.

# ويظهرون أيضاً أداء طبيعياً في التعلم الادراكي والذاكرة الإدراكية



من الأمثلة على التعلم الإدراكى تعلم تحديد أنواع الزهور أو الطيور، أو معرفة متى يكون للفطيرة القوام السليم، أو سماع ما إذا كان مؤشر آلة ما يعمل بطريقة سليمة. وتشمل وسائل الإيضاح المعملية للتعلم الإدراكى فى الغالب على صور محيرة، مثل تلك الصورة أعلاه. هل تستطيع أن تتبين ما هى ؟

# الذاكرة بعواطف والذاكرة بدون عواطف

مثل معظم الصور، كعبور أشعة إكس، يجب تأويل الصور المحيّرة. وبمجرد أن يتعلم الناس كيف يرون هذه الصور «بصورة صحيحة»، لن ينسوا «كيف يأولونها». يؤدى فاقدو الذاكرة نفس الشيء، بالرغم من أنهم عند إعادة اختبارهم بعد ساعات أو أيام قليلة، ينكرون إنهم رأوا هذه الصور من قبل.



لذلك يبدو أن اللحاء الأنفى يعالج تذكر الأحداث الجديدة التي تم المرور بها، وليس تذكر اجراءات «طريقة العمل». ويبدو ذلك منطقياً.

الاحداث في حياتنا تؤدى إلى تولد العواطف

جهاز العواطف مهم في التجربة العاطفية ويوجد بجوار اللحاء الأنفي.

اللحاء الأنفى مهم في تذكر أحداث الحياة.

من المفيد تذكر الأحداث التي تثير عواطفنا لأنها ربما كانت مهمة لنا. لهذا السبب، فان مواد الأعصاب الكيماوية التي يؤدي تدفقها في مجرى الدم إلى تنبيه الجسم توجه المخ أيضاً لتخزين سجل دائم للحدث.



فى مقابل تذكر الأحداث الشخصية، إن الذكريات الإجرائية (كيف) ليست مشحونة عاطفياً. بالرغم من أننا نسعد بنجاحنا فى أداء المهارات الاجرائية، أو يحبطنا فشلنا فى أدائها، فإن هذه العواطف ترتبط بالأحداث المفردة لاستخدام المهارة، وليس بالمهادة الإجرائية ذاتها.

طورت الحيوانات ذاكرة مهارات حركية قبل أن تظهر العواطف على الساحة بكثير. فكر في الابليزيا القادرة على التعود والإحساس. تدل هذه الأمثلة على أن ذاكسرة المهارات الحركية تقع في أجزاء قديمة من المنح ومتدنية المستوى وذلك صحيح.

## موقع الذكريات

من الأمثلة على ذلك اقتران طرفة العين في الأرنب. هبّة الهواء (مشير غير مقترن/م.غ.م) على العين تسبب طرفة انعكاسية (استجابة غير مقترنة س.غ.م.) وإذا اقترنت هبة الهواء بنغمة (مثير مقترن / م.م.) عدة مرات، عندئذ ستحدث الطرفات المقترنة (س.م.) استجابة للنغمة وحدها. وتلف جزء صغير من المخيخ يقضى على الطرفة المقترنة، لكنه لا يؤثر في الطرفة الانعكاسية لهبة الهواء. ويوجد أصل تذكر الطرفة المقترنة في المخيخ.



يظهر فاقدو الذاكرة كذلك اقتران طرفة العين. إذا حدث اقتران بين طرفة العين والنغمة يوما ما، اختبار فاقد الذاكرة بالنغمة وحدها في اليوم التالي يظهر استجابة طرفة عين مقترنة للنغمة ويذكر أي تذكر لمحاولات الاقتران. أما الناس الذين عندهم تلف في المخيخ فيمكنهم تذكر محاولات الاقتران، لكنهم لا يكتسبوا الطرفة المقترنة مطلقاً!

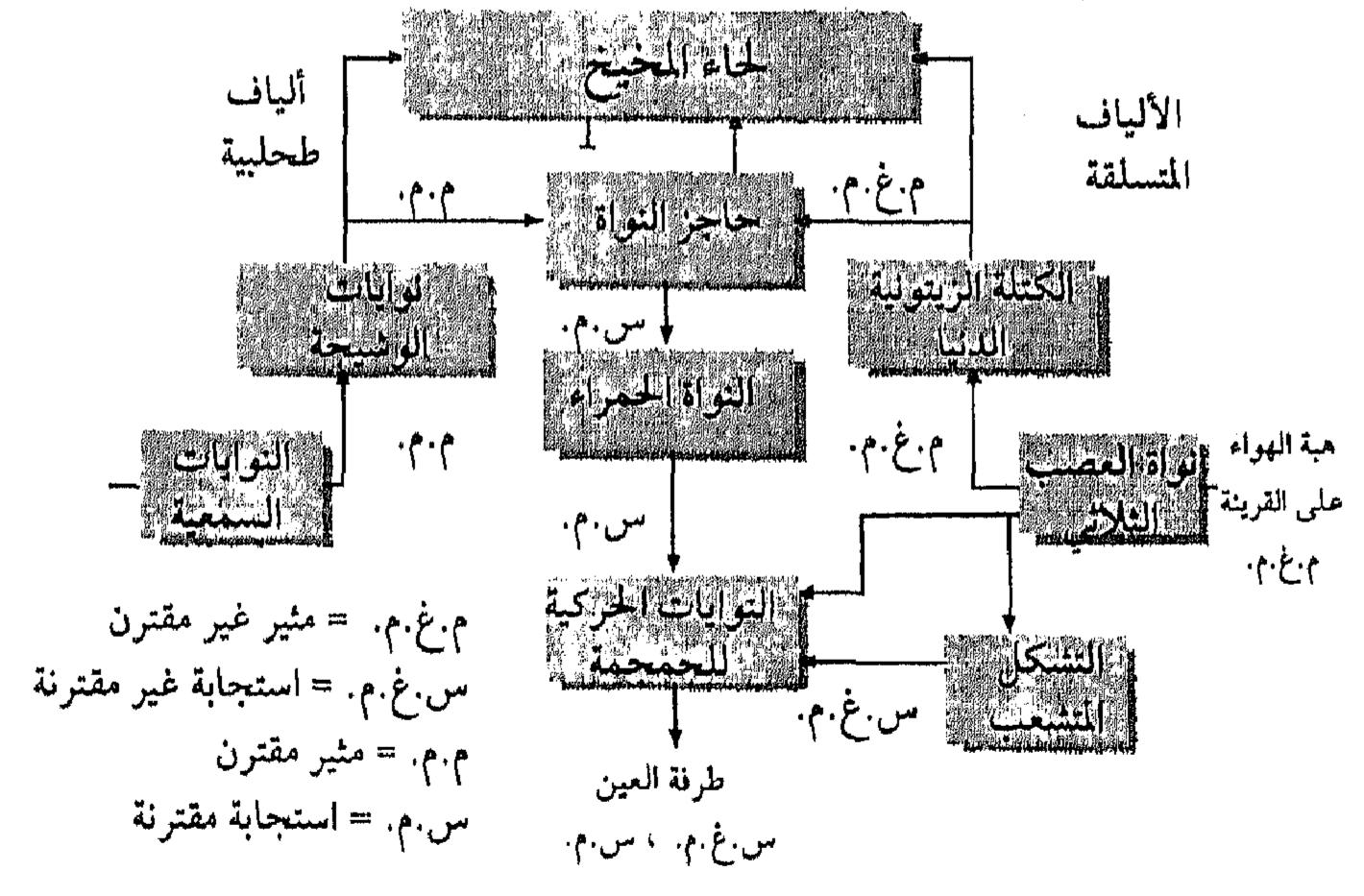

فى الثلاثينات من القرن العشرين، حاول عالم نفس الأعتصاب كارل لاشلى (١٨٩٠ - ١٩٥٨) أن يحدد موقع الذاكرة بأن درب الفئران على مهام بسيطة ثم أزال الأجزاء المختلفة من أمخاخها.



هذه النتائج جعلت «لاشلى» يتبنى نظرة كلية لوظيفة المنح وكان على صواب فى أنه ليس هناك موقع محدد للذاكرة، لكن كان على خطأ حينما اعتنق مذهب الكلية. فالذكريات تستقر فى دوائر محددة، وأحياناً فى أجزاء معينة من الدائرة الواحدة لكن الذكريات أكثر تعقيداً مما كان يظن، كما سنرى فيما يلى.

#### تعقد الذاكرة

على سبيل المثال، سينقر فرخ الطائر على الخرزة اللامعة. اطل الخرزة بسائل طعمه كريه، ولن ينقر الفرخ عليها مرة أخرى. فلقد نما عنده نفور ربما يدل ذلك على أن هناك ذاكرة وحيدة. لكن اتضح أن الفرخ تعلم ثلاثة أنواع من النفور: النفور من شكل الحرزة والنقور من طعمها، والنفور من لمعانها.



(۱) Alzheimher مرض يصيب المنع ببعض الالتهابات تشبه التهابات المفاصل، وأصبح من الأمراض الشائعة التي تسبب كثيراً من الوفيات في الغرب وقد أصيب به الرئيس الأمريكي الأسبق «رونالد ريجان» حيث يهاجم المنح والعمليات الذهنية أكثر من مهاجمته الجسم، ويؤدي إلى فقدان الذاكرة والضعف العقلي التدريجي وكان أول من اكتشفه العالم ألويس الزهيمير عام ٢٩٠٣ (المراجع).

## الإحساس والرؤية

مثل الحيوانات الأخرى، يتعرف البشر على العالم من حولهم من خلال الحواس. من الوجهة التقليدية، هناك خمس حواس. يرتبط التذوق والشم بجهاز العواطف ارتباطاً قوياً، حيث يقع هذا الجهاز في أدغال المخ. أما حواس البصر والسمع واللمس فتتمثل في اللحاءات (بالرغم من أنها تتصل كذلك بالأجزاء السفلي من المخ). والأجزاء من اللحاء التي تصل إليها المعلومات القادمة من الحواس أولاً هي المناطق الحسية الرئيسية.



من المغرى أن نساوى الرؤية بخبرتنا بعالم مليئ بالأشياء المألوفة ذات المواقع والألوان المحددة. وهذه الرؤية رؤية من الطبقة الأولى.

لا يوجد حيوان من الإنسان عنده هذا القدر من المعرفة البصرية بالعالم، لأنه لا يوجد في أي حيوان آخر كل هذا القدر من اللحاء المكرس لتحليل المعلومات الضوئية.

## تشريح الرؤية

تعتبر الرؤية في أبسط حالاتها، مجرد تسجيل للضوء ورد الفعل نحوه، والعديد من المخلوقات التي تعيش تحت الصخور تظهر استجابات تتجنب الضوء، ويشتمل جهازنا البصرى على العديد من الوظائف متدنية المستوى، هناك سبعة ممرات معروفة من الشبكية إلى المخ. والممران إلى الغدة الصنوبرية والنواة فوق البصرية ينظمان ايقاعات الجسم استجابة للتعاقب اليومي للضوء والظلام. أما باقي جهازنا البصري عالى الأداء فتطور من خلال إضافات أضيفت لهذه البدايات المتواضعة.

وباقى هذا الجزء الخاص بالرؤية يتناول الممر الأكبر من الشبكية إلى اللحاء البصرى الأولى (الذى يعرف باسم منطقة الرؤية رقم ١ (/١) وأسماء أخرى بجانبه). ويشتمل على عُقل أضعاف العقل الموجودة في كل الممرات الأخرى مجتمعة، وله فروعه المكونة الخاصة.



| الوظيفة المفترضة                                                              | الجهاز البصري               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| تتحكم في الإيناعات اليومية (النوم ، الأكل، المخ) استجابة لتعاقب النهار والليل | ١ النواة فوق الصوتية.       |
| تنتج التغيرات في حجم إنسان العين استجابة لتغبرات كثافة الضوء                  | ٢ _ منطقة قبل السقف         |
| يوجه الرأس، خاصة للأشياء ني مجالات الرؤية الهامشية                            | ٣ ـ السقف العلوي            |
| ايقاعات الـ ٢٤ ساعة طويلة المدي                                               | ٤ ــ الغدة الصنوبرية        |
| تحرك العين لتعويض حركات الرأس                                                 | ٥ ـ النواة البصرية الإضانية |
| النمط، الإدراك، عمق الإدراك، رؤية الألوان، نتبع الأشياء المتحركة              | ٦ ـ اللحاء البصري           |
| حركات العين الإرادية                                                          | ٧ _ مجالات العين الأمامية   |

كل نصف من مجال الرؤية يتصل بمنطقة الرؤية رقم ١ من جانب المنح المقابل، في الأمخاخ الطبيعية، يشترك الجانب الأيسر والجانب الأيمن في المعلومات الخاصة بنصفي مجال الرؤية من خلال الحزمة الكبيرة من الألياف المعروفة باسم كتلة الألياف.

المعلومات القادمة من الشبكية تنتقل عبر جزء من السرير البصرى يطلق عليه اسم النواة المفصلية الجانبية (ن.م.ج.) إلى اللحاء البصرى الأولى، منطقة الرؤية رقم ١. والنقاط الموجودة بجانب بعضها البعض على الشبكية تتصل بالخلايا الموجودة بجانب بعضها البعض في منطقة الرؤية رقم ١، وتلف منطقة الرؤية رقم ١ يؤدى إلى حدوث البقعة العمياء. والخلايا في منطقة الرؤية رقم ١ تتصل للوراء بالنواة المفصلية الجانبية، وهذا الطريق البصرى المزدوج يميز الجهاز البصرى والمنح ككل.

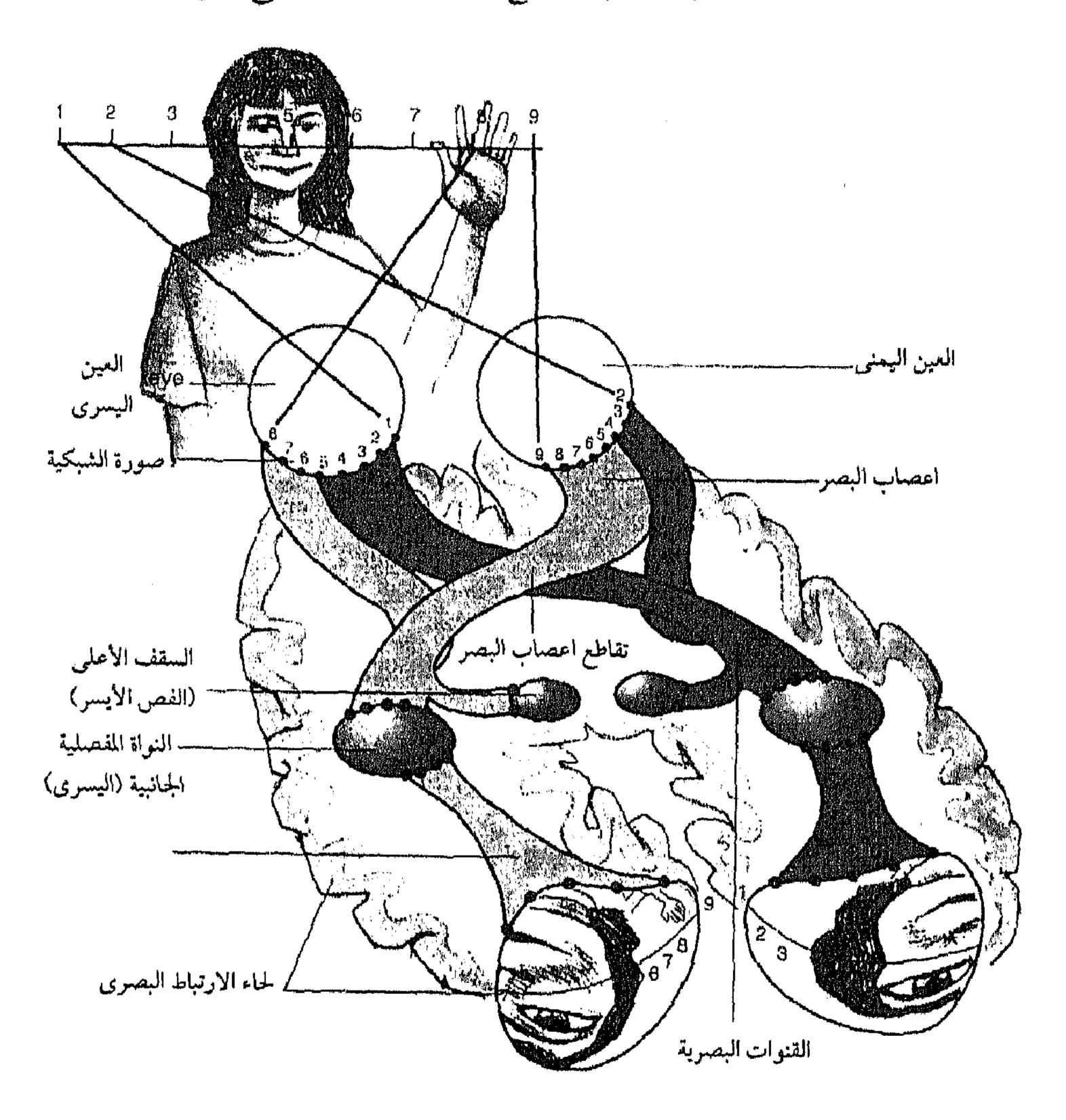

## مناطق الرؤية: الألوان والانجاهات والأشكال

منطقة الروية رقم ١ ما هي إلا الأولى في مجموعة من مناطق الرؤية «القديمة» في الفص القفوى. والخلايا في منطقة الرؤية رقم ٢ (/ ٢) التي تمتد إلى مجموعة من مناطق الرؤية التي تعرف باسم منطقة الرؤية رقم ٣ (/ ٣) ومنطقة الرؤية رقم ٣ أ (/ ٣أ) ومنطقة الرؤية رقم ٤ (/ ٣) ومنطقة الرؤية رقم ٤ يزداد تهييب الرؤية رقم ٤ (/ ٤) ومنطقة الرؤية رقم ٥ فنستجيب للأشياء التي تتحرك في استجابة لألوان معينة، بينما الخلايا في منطقة الرؤية رقم ٥ فنستجيب للأشياء التي تتحرك في اتجاهات معينة. والخلايا في منطقة الرؤية رقم ٣ ومنطقة الرؤية رقم ٣ أ فتستجيب للخيوط على توجهات معينة (رأسياً ٥ باتجاه الساعة، ١٠ باتجاه الساعة، الخ)، نما يسمح لها بتحليل الشكل.

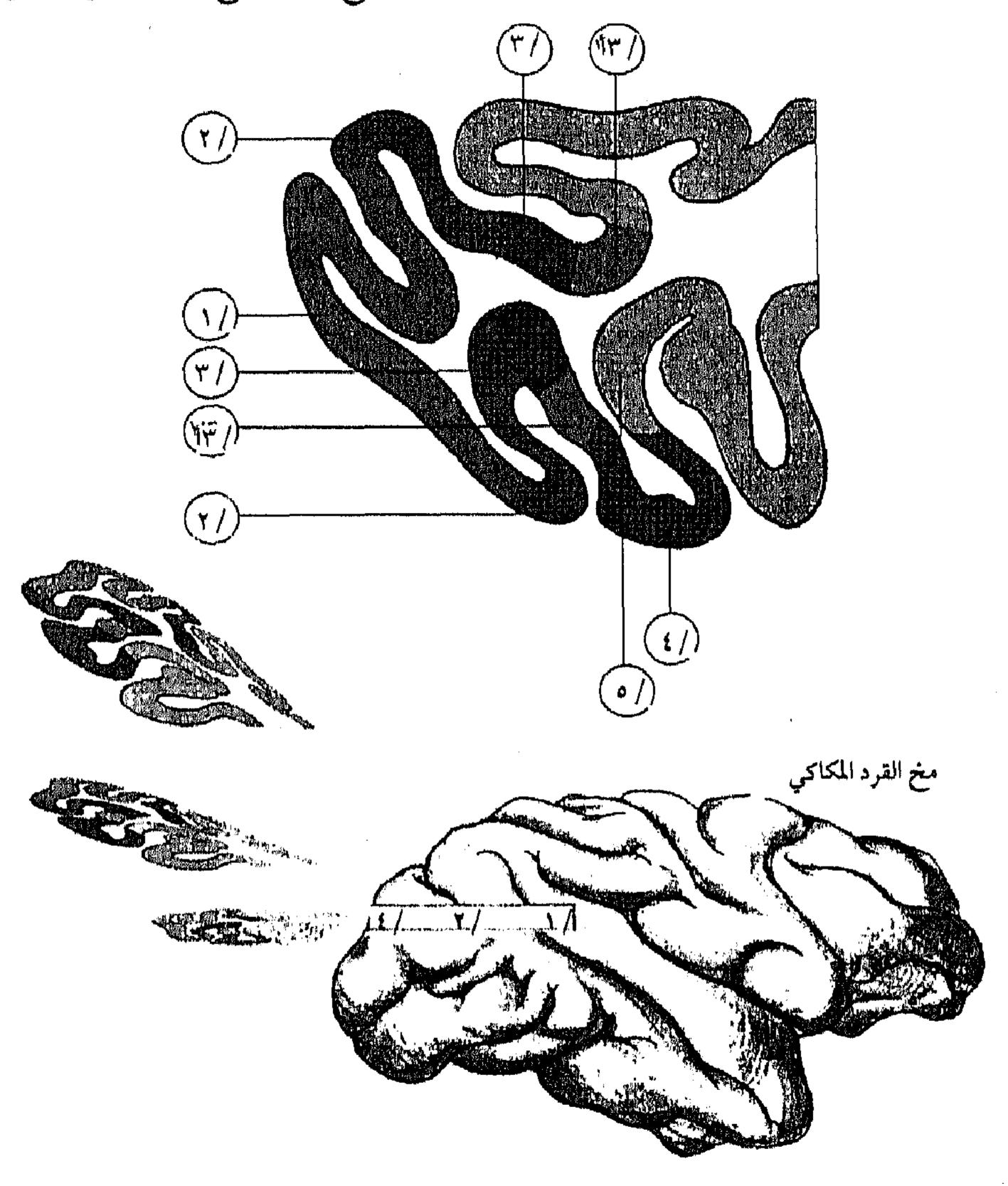

## فقدان الألوان

توضح دراسات تصوير المخ أن منطقة الرؤية رقم ٤ تنشط عندما يرى الناس الأشكال الملونة وأن الأشكال المتحركة تنشط منطقة الرؤية رقم ٥ . هذا بالإضافة إلى أن تلف منطقة الرؤية رقم ٤ يؤدى إلى فقدان القدرة على رؤية الألوان، وهذا يعرف بعماء الألوان: وهو مختلف عن عمى الألوان العادى.

إذا تلقن منطقة الرؤية رقم ٤ على جانب واحد من جانبي المخ (تلف أحادي) عندئذ سيظهر النصف المقابل من العالم بالأبيض والأسود ...



... ويظل النصف الذي على نفس الجانب بالألوان

وعندما يكون التلف ثنائياً، يصير المريض مصاباً بعمى الألوان، كما أنه يفشل في تذكر أو تخيل الألوان. فاللون لم يعد يوجد كفئة من فئات الأشياء التي يعايشها.

#### العمي الحركس

تلف منطقة الرؤية رقم ٥ يؤدى إلى حالة غريبة من «العمى الحركى». يستطيع الشخص أن يرى الأشكال والألوان، لكن تجربة الأشياء المتحركة تتحول عنده إلى حالة كما لو كان يرى مجموعة من الصور الثابتة. والشيء القادم نحوه يكبر ويقترب في قفزات متميزة، وبالتالى يصعب على هذا الشخص مثلاً أن يعبر الطريق بأمان.



### المستويات العليا للرؤية

العمليات الأولى فقط للرؤية هي التي تحدث في الفصوص القفوية. والفصوص الصدغية والجدارية والجبهية تشتمل أيضاً على العديد من المناطق التي تشترك في عمليات خاصة بالرؤية. في الحقيقة، على المرء أن يكون شديد الجسارة حتى ينظر إلى رسماً لكل مناطق الرؤية المعروفة والاتصالات بينها.

هناك ثلاث ممرات أساسية تخرج من الفصوص القفوى. ووتتصل بالفص الصدغى (الممر السفلى)، والحد الصدغى الأعلى (الممر الوسيط)، والخدارى الحلفى (الممر العلومات البصرية.

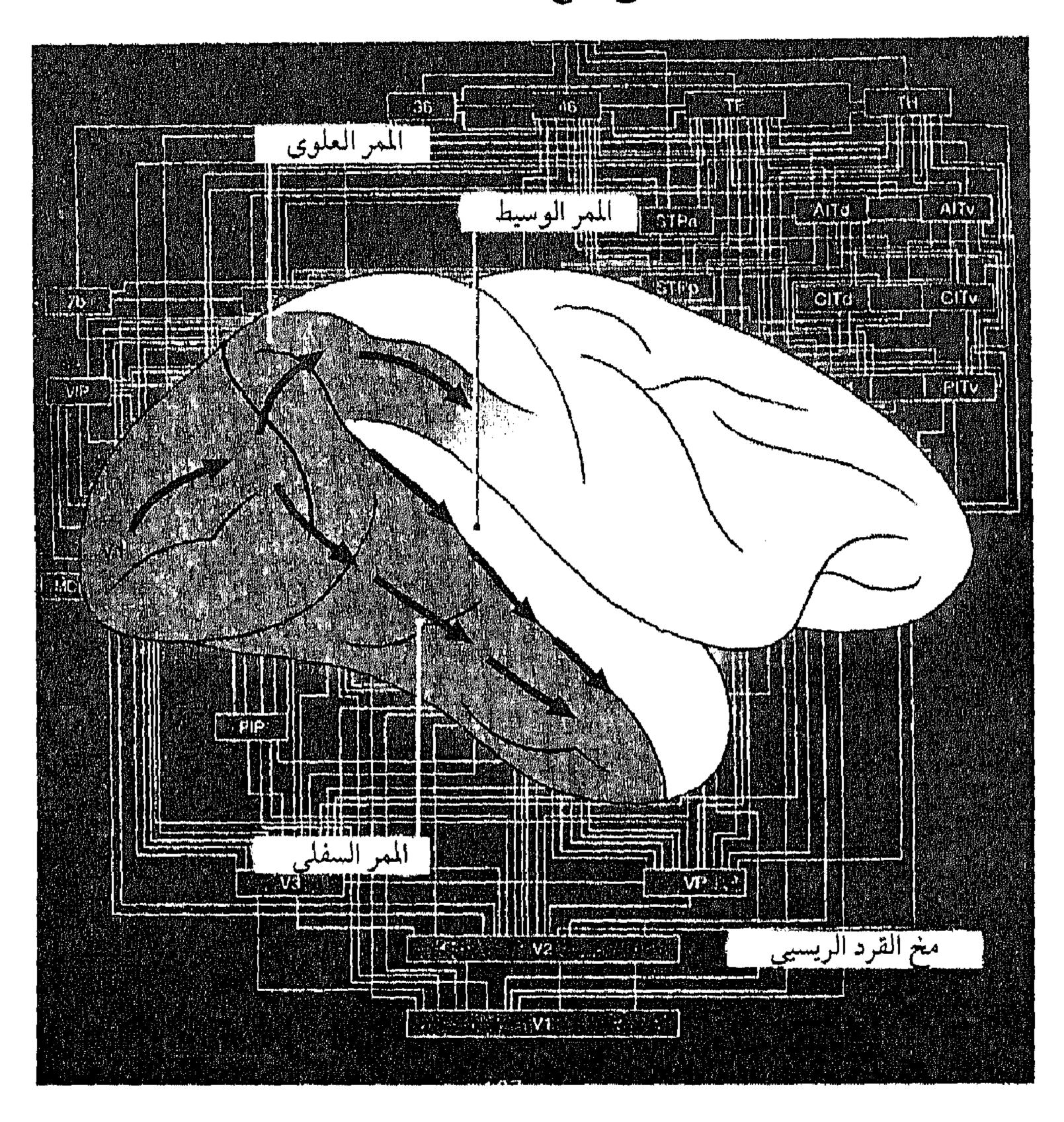

# الممر البصرى السفلى: آثار الإصابة على التعرف

الخلايا في الفص الصدغي متأنفة في إختيار ما تستجيب له. والعديد منها ترفع درجة تهييجها عند رؤية الوجوه، وحتى عند رؤية وجوه معينة. أما بعضها الآخر فيحب أشياء معينة، الأيدى مثلا. وهذه النتائج التي كشفت عنها التسجيلات الكهدبية في القرود تلقى تأييداً قوياً من الدراسات التي أجريت على الناس الذين تأثر التعرف البصرى عندهم بإصابة الفص الصدغي.

وعدم القدرة على التعرف على الأشياء يسمى عمى الأشياء. وهناك عدة أنواع من عمى الأشياء. في عمى الأشكال، يرى الشخص اللون والعمق ومحيط الشيء، لكنه يدرك أجزاء مفردة، وليس الشكل ككل.



هؤلاء الناس لا يستطيعون رسم صورة للشكل الموجود أمامهم، بالرغم من أنهم يمكن أن يرسموا نفس الشكل من الذاكرة.

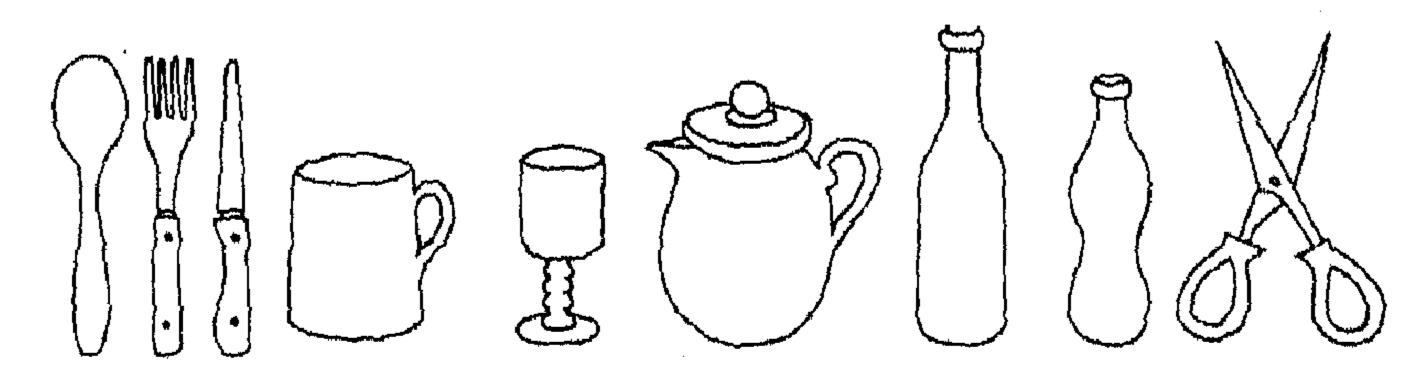

فى عمى الأشكال المتزامنة، يتم إدراك الأشياء والنعرف عليها، لكن شيئاً واحداً فى وقت واحد، أى لا يمكن إدراكها كلها فى نفس الوقت أو متزامنة. فالشخص لا يستطيع أن يجمع الأشياء العديدة فى مشهد واحد ليفهمها. وعندما يوضع شيئان فوق بعضهما البعض، وكان هذا الشخص قد تعرف على كل منهما على حدة، فإنه يجد صعوبة فى فصلهما بصرياً عن بعضهما بعضاً ليتعرف عليهما.

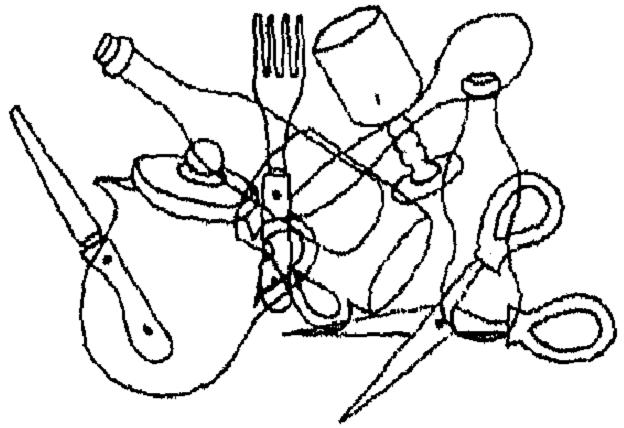

فى عمى الأشياء الارتباطية، يصف أو يرسم المرضى المشاهد البصرية أو الأشياء بدقة، لكنهم يفشلون فى التعرف عليها. فلا يستطيع المريض أن يذكر اسم أو وظيفة القفاز أو الشوكة. ويمكن أن يعرف الفصيلة العليا التي ينتمي إليها الشيء (الملابس أو أدوات المطبخ) دون أن يعرف ما هذا الشيئ (قفاز أو شوكة). وبالرغم من ذلك، فيستطيع هذا المريض أن يعرف ما إذا كان هذا الشيء حقيقياً أم متخيلاً.





في عمي الوجوه المألوفة، تكمن المشكلة في التعرف على الوجوه المألوفة، بما فيها وجه المسخص نفسه في الغالب. والمصاب بعمي الوجوه المألوفة مازال يتعرف علي الأصوات. ويمكن أن يصف الوجه الذي يراه، ويمكن حتى أن «يقرأ» التعبيرات العاطفية على الوجه، لكنه لايمكن أن يحدد الهوية بناء على الوجه فقط، ويبدو أن مجري المعالجة السفلي انفصل عن الحاسة العاطفية للألفة التي تتولد في جهاز العواطف.



بالرغم من أن المصابين بعمي الوجوه المألوف لا يتعرفون على الوجوه المألوفة بصورة واعية، إلا أنه يحدث عندهم الزيادة الطبيعية في العاطفة الجسمية نحوهم (زيادة في نسفة العرق !).

كذلك، عندما يطلب من هؤلاء المرضي أن يتعلموا التوفيق بين الوجوه والأسماء المشهورة (التي يتعرفون عليها) فإنهم يتعلمون أنواع التوفيق الصحيح أسرع من أنواع التوفيق الخاطيء.



تدل هذه النتائج على أن المصابين بعمي الوجوه المألوفة مازالوا لديهم القدرة علي التعرف العاطفي والتعرف علي الهوية، ربما في الممر البصري العلوي عندهم، إلا أن هذين النوعين من التعرف ينفصلان عن التجربة البصرية الواعية. والفشل من آن لآخر في القيام بالوصل يمكن أن يكمن وراء التجربة الشائعة برؤية الشيء من قبل (الألفة بدون التعرف) وعدم رؤيته مطلقاً من قبل (التعرف بدون الألفة)، وكلاهما شائع أثناء أحداث صرع الفص الصدغي.



#### اختبار

يعدث عمي الوجوه المألوفة بوجه خاص بعد تلف الفص الصدغي الأيمن. والمثال التالي يجعلك تعرف بنفسك الدور الذي يلعبه الجانب الأيمن من المخ في التعرف علي الوجوه: اختبار «الوجوه



النصف الأيسر النصف الأيسر النصف الأين النصف الأين



أنا مصنوعة من النصفيين الأيمنين للوجه الموجود أعلاه.



أنا مصنوعة من النصفين الأيسرين للوجه الموجود أعلاه \_ يقول الناس إنني أشبهها أكثر.

النصف الأيسر من أي وجه تراه بالجسانب الأيمن من مخك (انظر ص ١٠٨ – ١٠٩) الذي يلعب دوراً في التعرف على الوجوه أكبر من الدور الذي يلعبه الجانب الأيمن من مخك.

# الممر الوسيط: الأوضاع الفراغية النسبية

الممر البصري الوسيط من الفص القفوي للخد الصدغي العلوي أكتشف حديثاً. ولا نعرف عنه الكثير، ولا أنه يمكن أن يلعب دوراً في إدراك الأوضاع الفراغية النسبية للأشياء. وربما كان عمي الأشياء المتزامنة ناتجاً من تلف في هذا الممر، لأنه بما أنك لا تستطيع أن تري إلا شيئاً واحداً في وقت واحد، فإنك عاجز عن تقييم الأوضاع النسبية. ونجد تدعيماً لهذه الفكرة في النتيجة التي تقول إن العديد من المصابين بعمي الأشياء المتزامنة يجدون صعوبة في "إيجاد الطريق" في البيئات المألوفة.



# الممر البصري العلوي: أثار تلف الفص الجداري



توصلت الدراسات المتي أجريت علي القصر القردة إلي أن العديد من خلايا القص الجداري الخلفي يحدث لها تهييج فقط أثناء الوصول إلي الشيء. ويمكن أن تشفّر هذه الخلايا المعلومات المطلوبة للإمساك بالأشياء وليس إدراكها. علي سبيل المثال، حتى تلتقط كتابا يلزمك أن «تعرف» (وليس بالضرورة معرفة واعية) موقعة بالنسبة لك وحجسمه وشكله وثقله المحتمل.

في داء بالست، الناس ذوو التلف في الفص الجداري يستطيعون التعرف علي الأشياء بدفة (باستخدام الممر البصري السفلي عندهم)، لكنهم لا يستطيعون الوصول إليها بدقة. ففي الغالب يفشل هؤلاء المرضي في تقدير المسافة المناسبة. بين الإبهام والسبابة عند محاولة إلتقاط شيما

كما أنهم يفشلون في لف الرسغ لزاوية معينة عندما يطلب منهم أن يدخلوا يدهم في شق معين، بالرغم من أنهم يستطيعون أن يحددو درجة ميل الشق بدقة.

الممر البصري السفلي مستول عن الإدراك البصري الواعي. ومبجري المعاجة العلوي مسئول عن الإمساك الموجه بصرياً بالأشياء، الذي يعتبر لا وعياً بدرجة كبيرة. وبالتأكيد يتصل هذان المجريان للمعالجة ببعضهما بعضاً، ربما عن طريق لحاء جهاز العواطف واللحاء الأنفي. أما النتيجة المثيرة الأخري التي كشفت أنهما يمكنهما العمل بصورة مستقلة عن بعضهما بعضاً فتم التوصل إليها من الدراسات التي أجريا على المصابين بعمى الأشكال.

هذه المرأة تستطيع أن تري ومضات الضوء وتميز تمييزاً دقيقاً جداً بين الألوان. ويمكنها أن تتعرف علي الحروف المصنوعة من الخشب باللمس، لكنها تعجز عن التعرف عليها من خلال النظر. ومع ذلك، فإنها لا تصطدم بالأشياء، ويمكنها أن تمسك بالكرة أو العصا التي تقذف نحوها. ويمكنها أن تصل إلي الأشياء، وعندما تمسك بها تضع قبضتها في المكان المناسب.



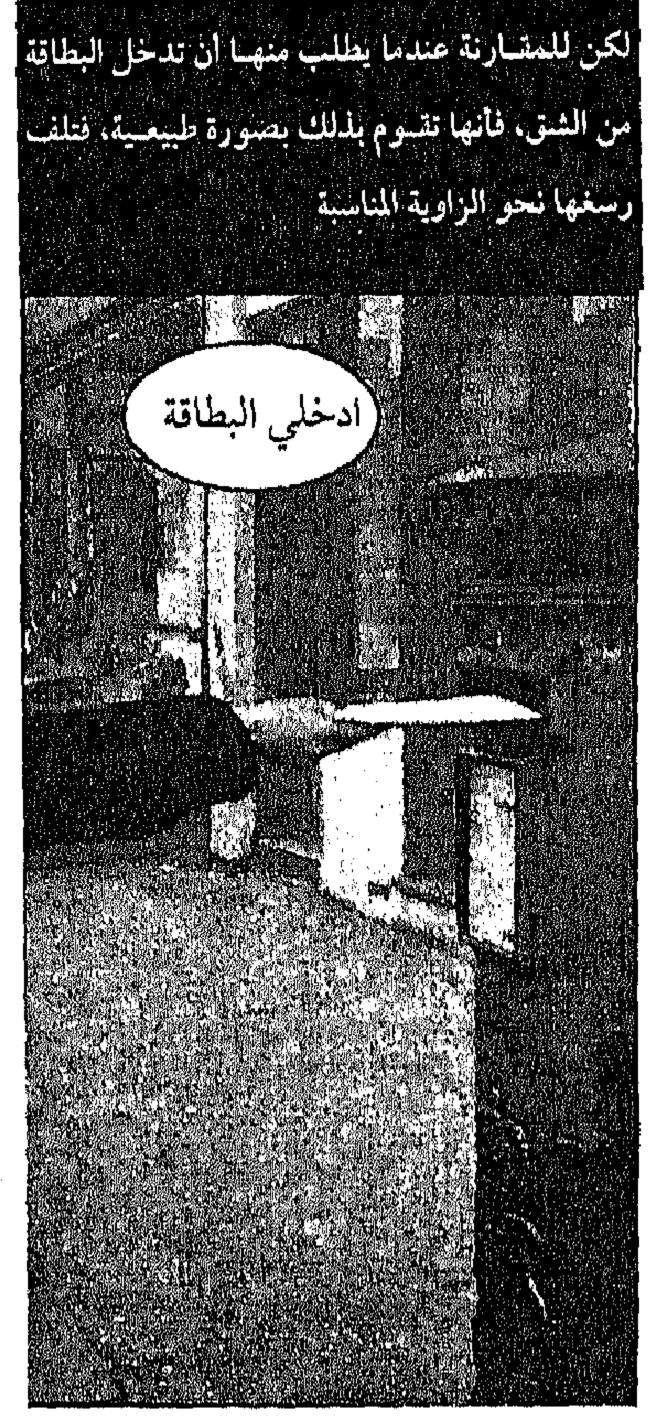

يدل ذلك على أن المجري العلوي يتحكم في الأعمال الذي لا تتطلب وعياً تحكماً مستقلاً. ولكن، عندما تكون هناك حاجة إلى عمل يتطلب ذكر ما تراه هذه المرأة بصورة واعية، يكون التعاون بين المجريين السليمين ضرورياً.

في هذا الجسزء ألقينا الضوء على جزء صغير مما نعرفه عن الإدراك البصري بالنسبة للعقل. واتضح أن الجهاز البصري يعمل بصورة مدهشة جداً.

#### فراغات الذهن

ان تلف الفصين الجداريين، خاصة الفص الأيمن، يشوه الأداء في العديد من اختبارات القدرة الفراغية. والدراسات التي أجريت علي الناس ذوي العقل المنفصم كشفت بعض النتائج المثيرة بأن النصف الأيمن من المخ متخصص في هذا النوع من المهارات الفراغية. وكل أفراد هذه المجموعة القليلة من الناس يعانون من صرع حاد. وتبدأ نوبات الصرع عندهم في جانب من المخ وتمتد إلى الجانب الآخر من خلال مجموعة الألياف الـ ٢٠٠ مليون لكتلة الألياف.

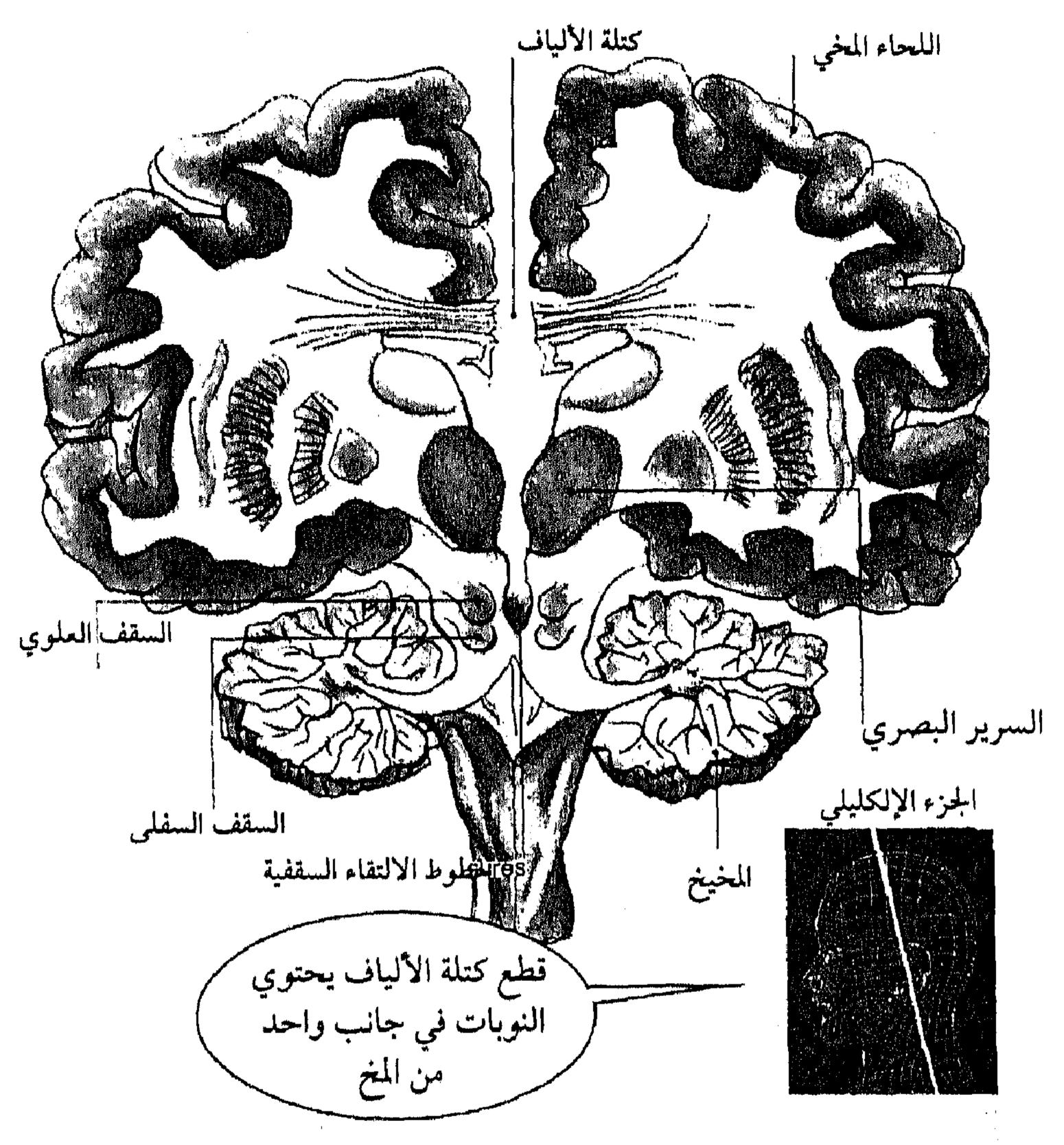

واجراء عملية جراحية هنا لا تؤدي إلى تغيرات طفيفة في السلوك اليومي، ويقلل تكرار النوبات وحدتها بدرجة ملحوظة.

من النتائج الغريبة جداً إنه بعد اجراء العملية الجراحية، فأن الناس الذين كانوا يستخدمون يدهم اليمني قبل العملية يرسمون بيدهم اليسري بصورة أفضل بعد العملية (وأداء أي من اليدين أسوأ مما كان قبل العملية). ويرجع ذلك إلي أن الجانب الأيمن من المخ يتحكم في اليد اليسري، والجانب الأيسر يتحكم في اليد اليسري، في العقول السليمة، يشترك جانبا المنح في قدراتهما ومعرفتهما من خلال كتلة الألياف، لللك يساهمان معا في حركات اليد اليمني.



القدرة الفراغية العالية للجانب الأيمن من المنح تظهر أيضاً في اختبار يجب فيه ترتيب الكتل الملونة في نسق معين. الأشمخاص المصابون بانفصام المنح يكون أداؤهم أسرع وأكثر دقة باليد اليسرى من أدائهم باليد اليمني.

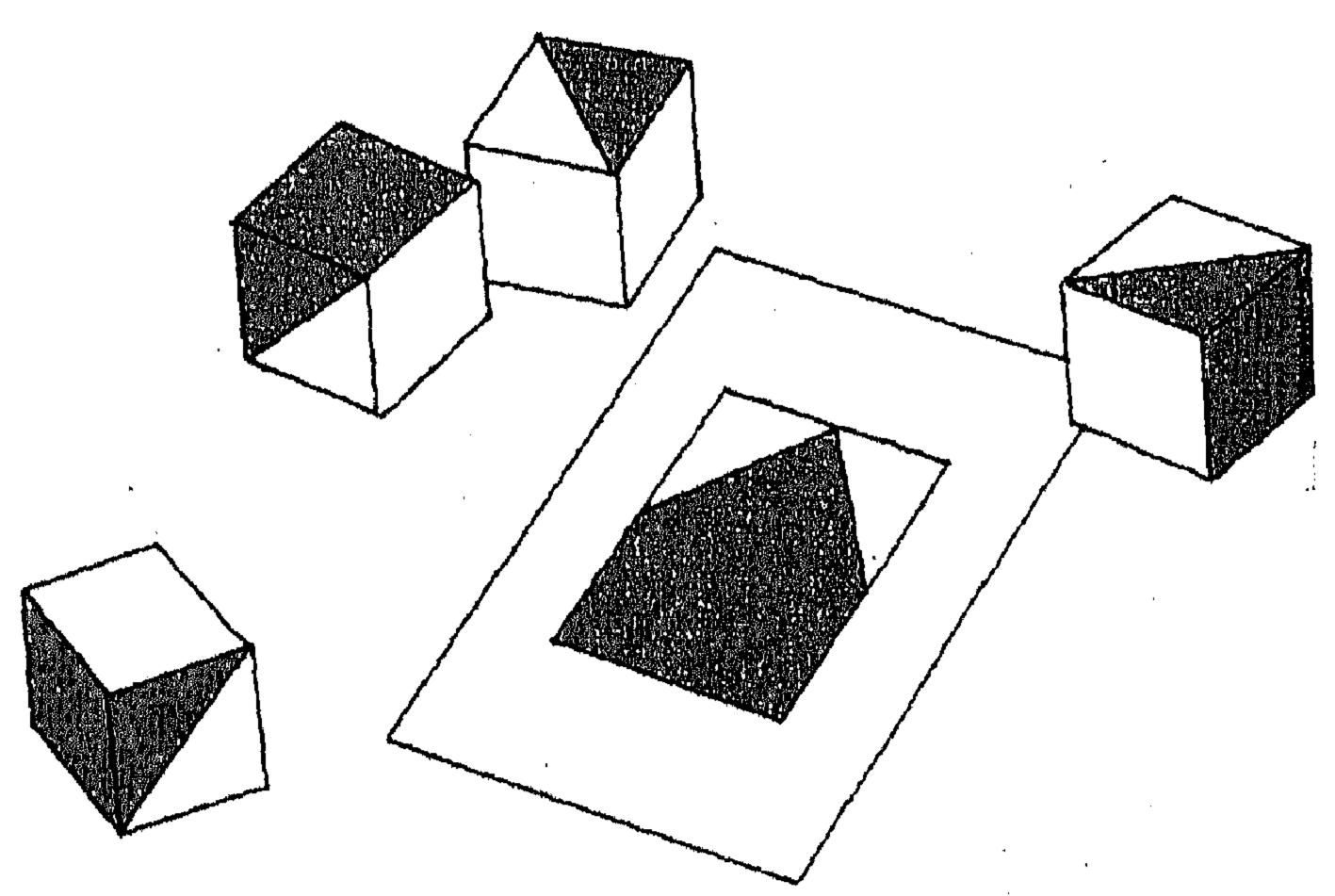

أما الأشخاص الذين عندهم تلف في الجانب الأيمن من المنح يكون أداؤهم في اختبار الكتل الملونة أسواء من أداء الأشخاص الذين عندهم إصابة في الجانب الأيسر من المنح، ويمكن أن يرجع ذلك إلى نوع من الاختلال الفراغي يعرف باسم الإغفال الفراغي الأيسر. وتحدث هذه بعد تلف الجانب الأيمن من المخ، خاصة تلف الفص الجداري الأيمن (والإغفال الفراغي الأيمن الذي يحدث نتيجة لتلف الجانب الأيسر من المنح موجود أيضاً، لكنه أقل شيوعاً).

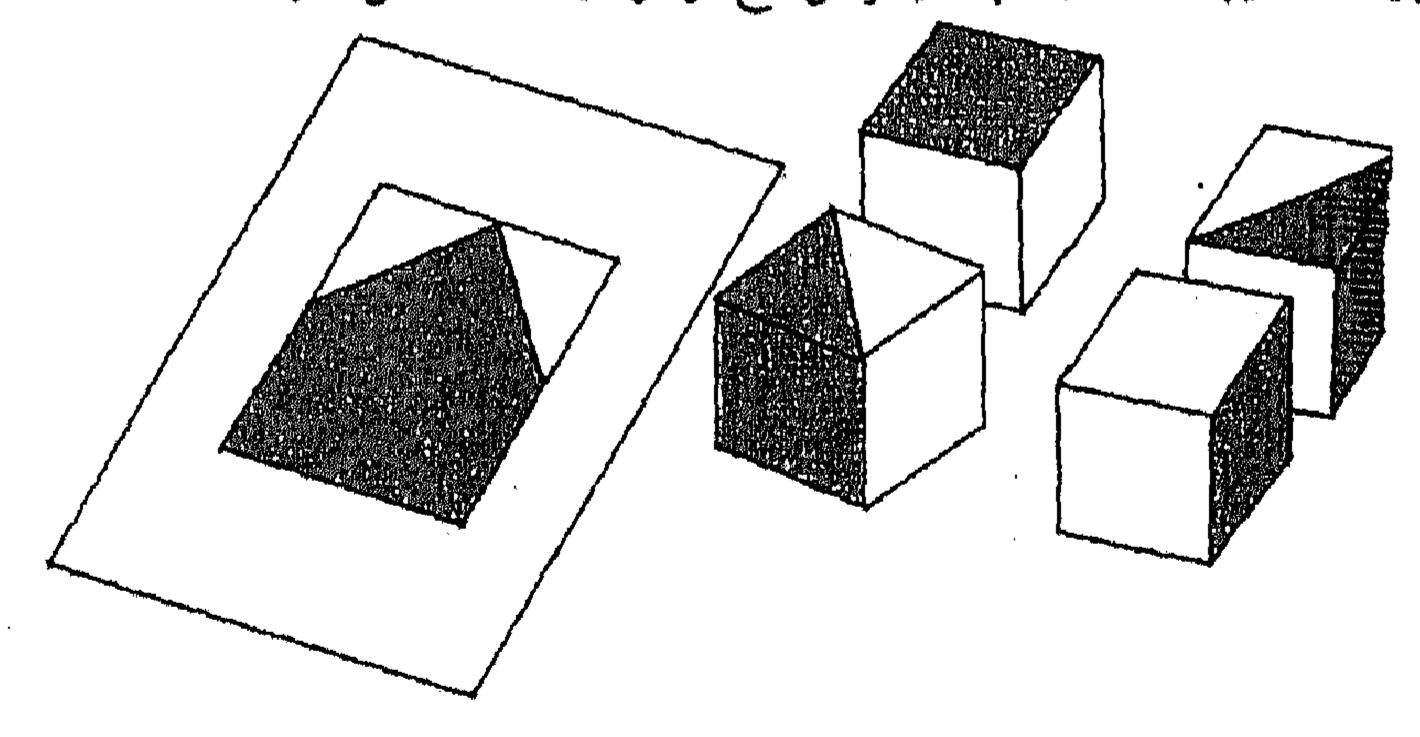



## الفراغات البصرية والحركية والتخيلية

الناس الذين يعانون من الإغفال ليسوا عُمياناً من الجانب الأيسر من الفراغ: فيمكنهم أن يحدو هوية الحرف الضوئى المنعكس على المجال الأيسر للبصر، إلا أنهم بوجه عام يتجاهلون الفراغ الأيسر. هل يرجع ذلك إلى أن لديهم صعوبة في الإهتمام باليسار، أم أنهم لايستطعون التحرك نحو اليسار بسهولة ؟ إن شطب الخطوط يتطلب منهم أن يقوموا بكلا العملين، وتدل التجارب أن لديهم كلتا المشكلتين. يمكن أن يسرى الإغفال على الفراغ المبرى والفراغ الحركى. يبدو ذلك معقداً تماماً، إلا أن الأمور تزداد سوءاً.



افترض أن هناك شخصاً يعانى من الإغفال وطلب منه أن يصف أو يرسم من الذاكرة، مشلاً، ميدان الطرف الأغر من جانب واحد. سيحذف اثناء وضعه أى شيء خاص بالجانب الأيسر من الميدان. ثم إذا وصف الميدان وهو يراه من الجانب الآخر، سيدكر كل التفاصيل التي حذفها من قبل، لكنه سيحذف كل التفاصيل التي ذكرها من قبل، لذلك فإن الإغفال لا ينطبق على الفراغ الإدراكي. والفراغ الحركي فحسب، بل يسرى كذلك على الفراغ التخيلي.

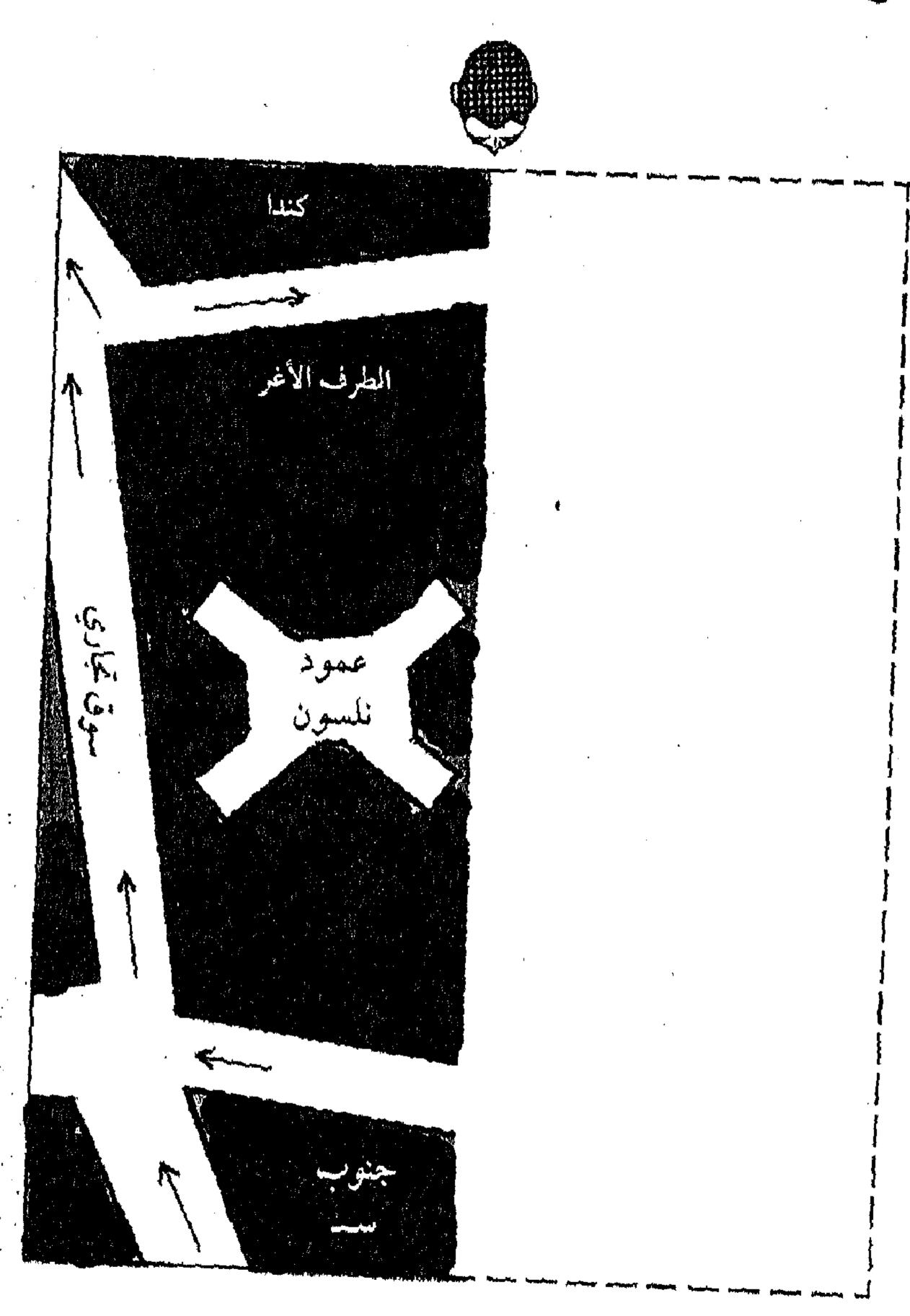

### تمثيل الفراغ

يبدو أن الجانب الأيمن من المخ، خاصة الفص الجدارى الأيمن، متخصص نوعاً فى القيام بتمثيل الفراغ. والاختبارات التى تطلب من الأشخاص ذوى الإغفال الفراغى الأيسر أن يقيموا أنواعاً مختلفة من التمثيل تظهر الإغفال الأيسر.

يستخدم الناس أنواعاً عديدة من التمثيلات الفراغية (اللاواعية في الغالب).



يدل ذلك على تخطيط الأماكن والأشياء، والطرق بينها. وتشمل الخرائط المعرفية على المواقع غير الموجودة أمام الشخص ؟ كما أن العديد من الحيوانات، بما فيها الفئران، عندها هذه الخرائط المعرفية.

ترتبط الخرائط المعرفية ارتباطاً وثيقاً بجزء من جهاز العواطف، وهو فرس البحر. وفرس البحر في وفرس البحر في البحر سمى بهذا الاسم نتيجة لوجود شبه افتراض بينه وبين فرس البحر في الأساطير.



الأشخاص الذين يعانون من تلف في فرس البحر يتعثرون في إيجاد طريقهم وبعضهم، إذا ظلوا في منازلهم، يعتادوا البيئة المألوفة. لكن تغير العنوان، عند انتقالهم مشلاً إلى مستشفى ويحتجزون فيها، يجعلهم يضلون طريقهم تماماً.

وبعضهم الآخر يفقدون حتى خرائطهم المعرفية الوطيدة ويجدون صعوبة في الانتقال من حجرة إلى أخرى في منازلهم. من الواضح أنه ما زال أمامنا الكثير لنتعلمه عن طريقة تعامل المنح والذهن مع الفراغ.

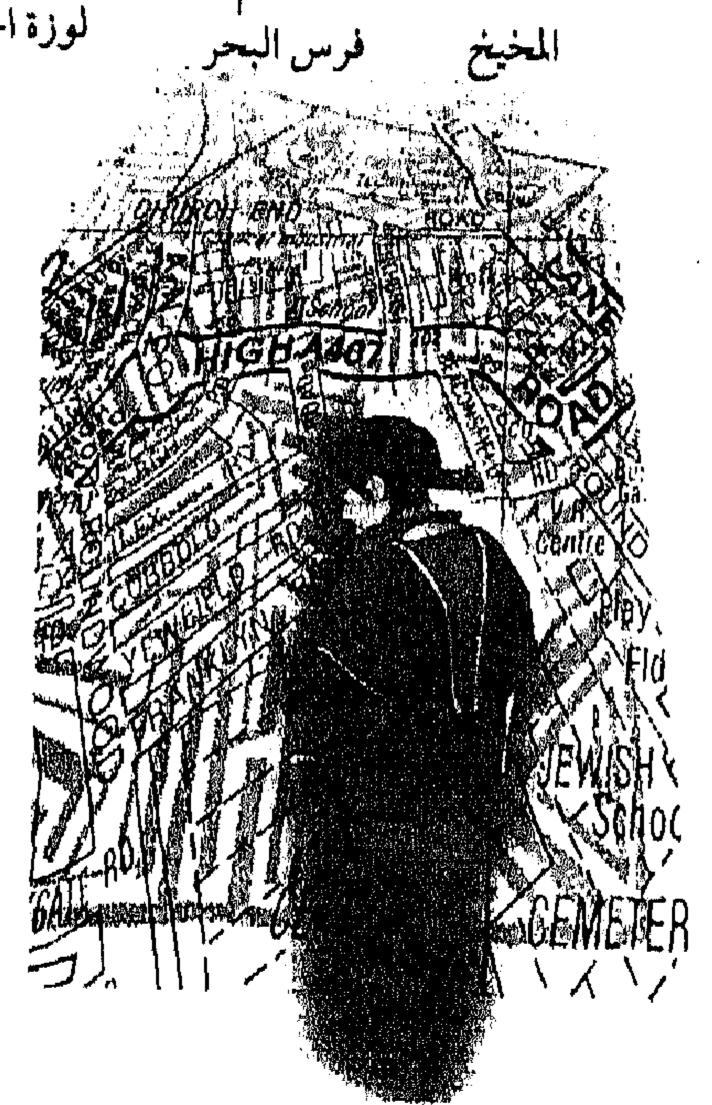

#### الانتباه والذهن

إذا كان العقل ينفذ الأفعال في الفضاء الذهني/ الفضاءات الذهنية، مثلما ينفذ الجسم الأفعال في الفضاء المادي، فإن الدراسات الحديثة التي أجريت على الاهتمام أظهرت تشابهات كبيرة بين هذين العالمين الداخلي والخارجي.



فى بعض الحيوانات، لا يحرك الحيوان جسمه ككل، وإنما يكتفى بتوجيه الجهاز الحسى نحو الشيء. فالكلاب ترفع أذانها لأعلى نحو مصدر الصوت، والعديد من الحيوانات تحرك عيونها لتركز على التغيرات في البيئة.

عند البشر، وعلى الأقل عند بعض الحيوانات المتقدمة، يمكن أن يصير الانتباه فعلاً ذهنياً تماماً. فنحن قادرون على الانتباه بصرف النظر عن نقطة تركيزنا.

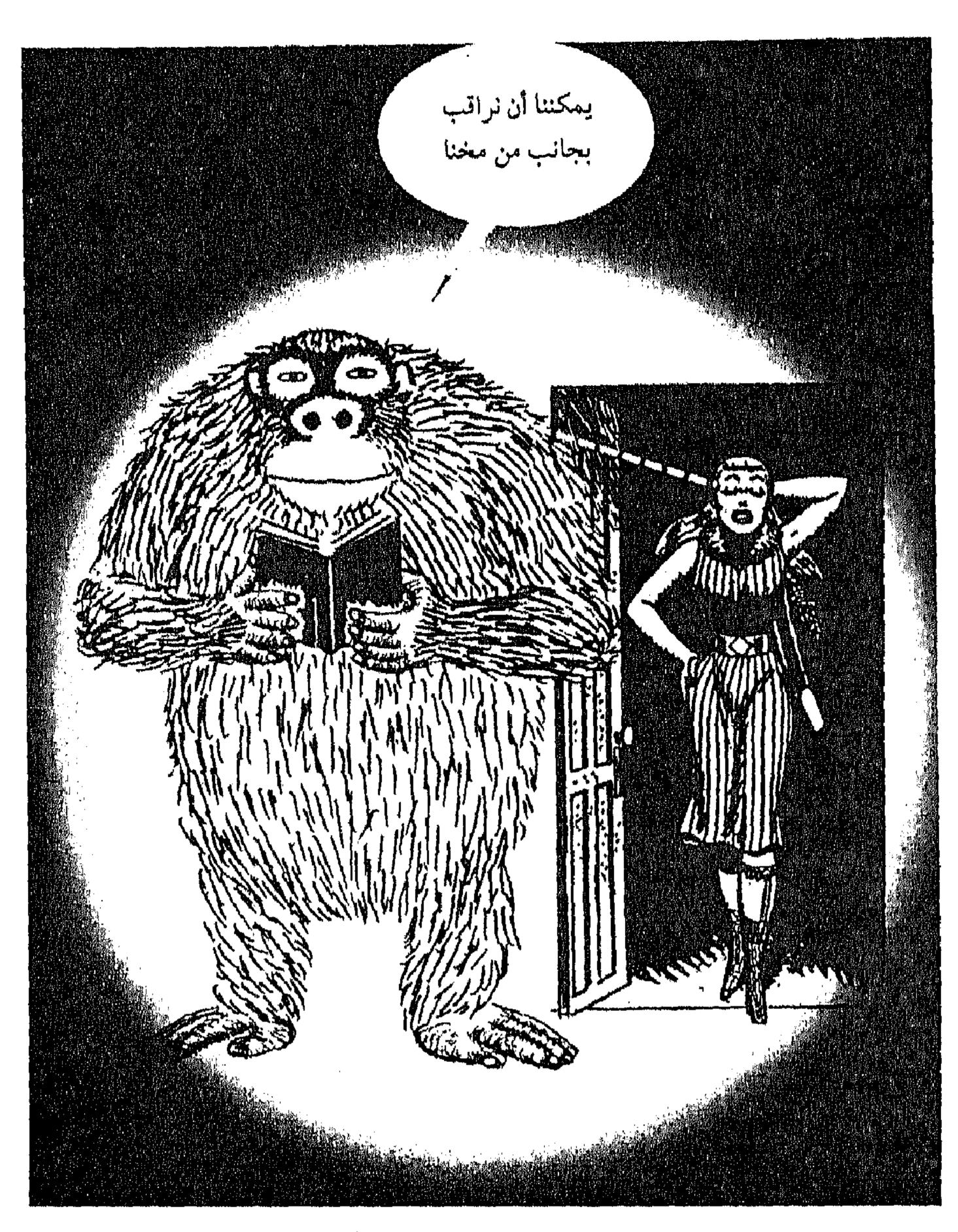

يمكن أن يكون ذلك منشأ قدرتنا على الخداع، وأيضاً على أن نعيش في الخيال مع ذكريات معينة أو عوالم ممكنة في المستقبل.

اثبتت تجارب الإشارة أن الانتباه والتركيز منفصلان عن بعضهما بعضا. افترض إنك تحملق في مربع رئيسي على ستار تلفزيونية، سيظهر في المربع لفترة قصيرة إما إشارة ذات اتجاه معين (< أو >) أو إشارة محايدة (+).

ثم لمع مربع هدف إمسا على يمسين المربع الرئيسى أو على يساره، وكان علي أن تضغط على زر استجابة بأسرع صورة ممكنة.

سيكون رد الفعل أسرع إذا كانت الإشارة ذات الاتجاه تشير نحو نفس اتجاه مربع الهدف التالى (الإشارة المحيحة) أكثر مما إذا كانت هناك إشارة محايدة.

بمعنى آخر، تحول الإشارة الانتباه نحو المكان الذى سيظهر فيه المربع الهدف بعد ذلك، ويظهر ذلك في صورة استجابة أسرع.

على العكس من ذلك، إذا أشارت الإشارة إلى الاتجاه الخطأ (الإشارة الخاطئة)، سيكون زمن رد الفعل أبطأ مما لو كانت الإشارات محايدة. ويحدث ذلك بصورة شديدة السرعة لدرجة أن العين لا تستطيع أن تتابع الإشارة بالحركة. وتعتمد النتائج على حركة البؤرة الداخلية للاهتمام.

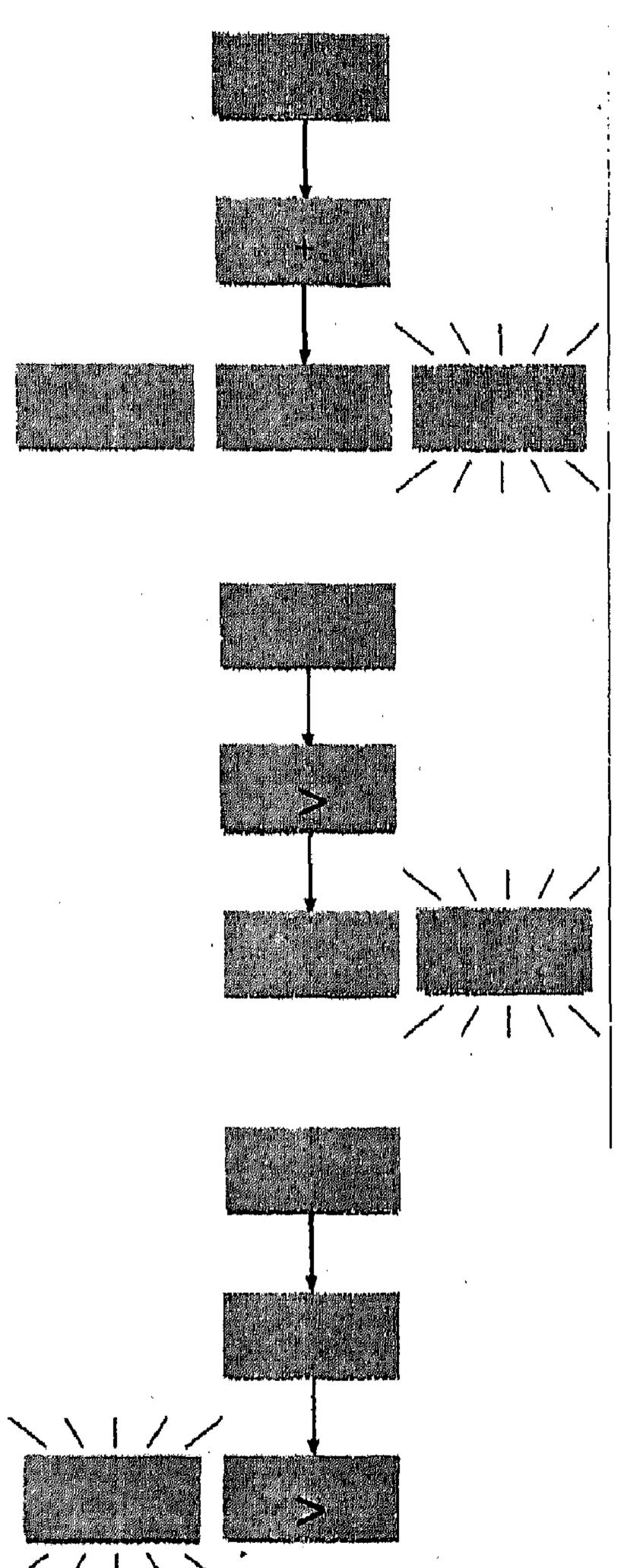

#### شبكة الانتباه

يبدو أن هناك شبكة لمناطق المنح (الفيصوص الجدارية، وسادة السرير البصرى، والسقفان العلويان) تتوسط في الانتباه السفراغي. يكشف تصوير المنح عن نشاط زائد في الفيصين الجداريين أثناء التحولات الفراغية للانتباه، وتلف مؤخرة هذين الفصين يعيق التحول.

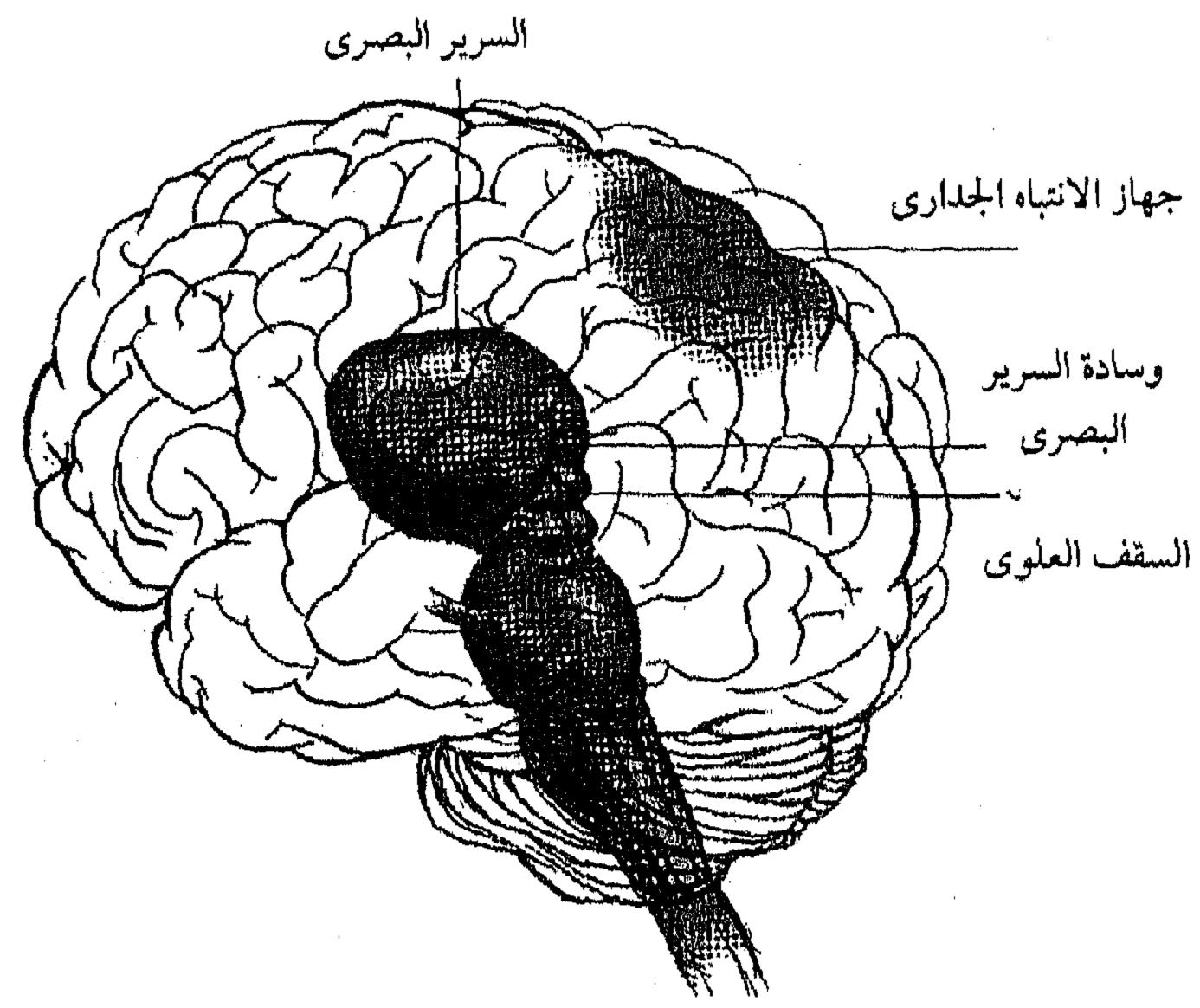

يمكننا أن نعتبر الانتباه بشيء ما معادلاً ذهنياً لالتقاط هذا الشيء. وحتى الان لن نتناول إلى الوصول إلى الشيء، أو المكون الفراغي، وهناك مكون إمساك يجب علينا أن نتناوله. عندما تصل إلى شيء ما، تكتشف أن يدك وصلت متخذه شكل الشيء الذي ستمسكه وهذا الاستعداد التشكلي يتم التحكم فيه من الممر البصري العلوى بطريقة لا وعية.



#### الإمساك الذهنى

فى الاهتمام البصرى أيضاً، «يمسك» الذهن شيئاً ما جهز لإمساكه من خلال مجموعة من العلميات اللاشعورية. عندما تنظر إلى الأشكال ادرناه، لا ترى مجموعة من الخطوط والبقع غير المترابطة، بل ترى أشكال ثلاثية الأبعاد مستقلة.



تعرف مكونات الوصول والإمساك بالانتباه باسم الانتباه المبنى على الفراغ والانتباه المبنى على الفراغ والانتباه المبنى على الفراغ والانتباه المبنى على الموضوع. ويمكننا أن نتبين الفرق بينهما بأن نطلب من شخص يعانى من إغفال فراغى أيسر أن يشطب الخطوط التى تشكل كتلتين منفصلتين على الورقة.

عندما تكون هناك كتلة واحدة، يغفل الشخص كل الخطوط في الفراغ الأيسر. وعندما تكون هناك كتلتان منفصلتان، يشطب بعضنا من الخطوط على الحيانب الأيمن للكتلة السيرى. بالمثل، سيشطب كل الخطوط بصورة طبيعية في الفراغ الأيمن محل الاهتمام. لكن في حالة الكتلتين المنفصلتين، سيتجاهل بعض الخطوط على الحيانب الأبسير مسن الكتلة اليمني.

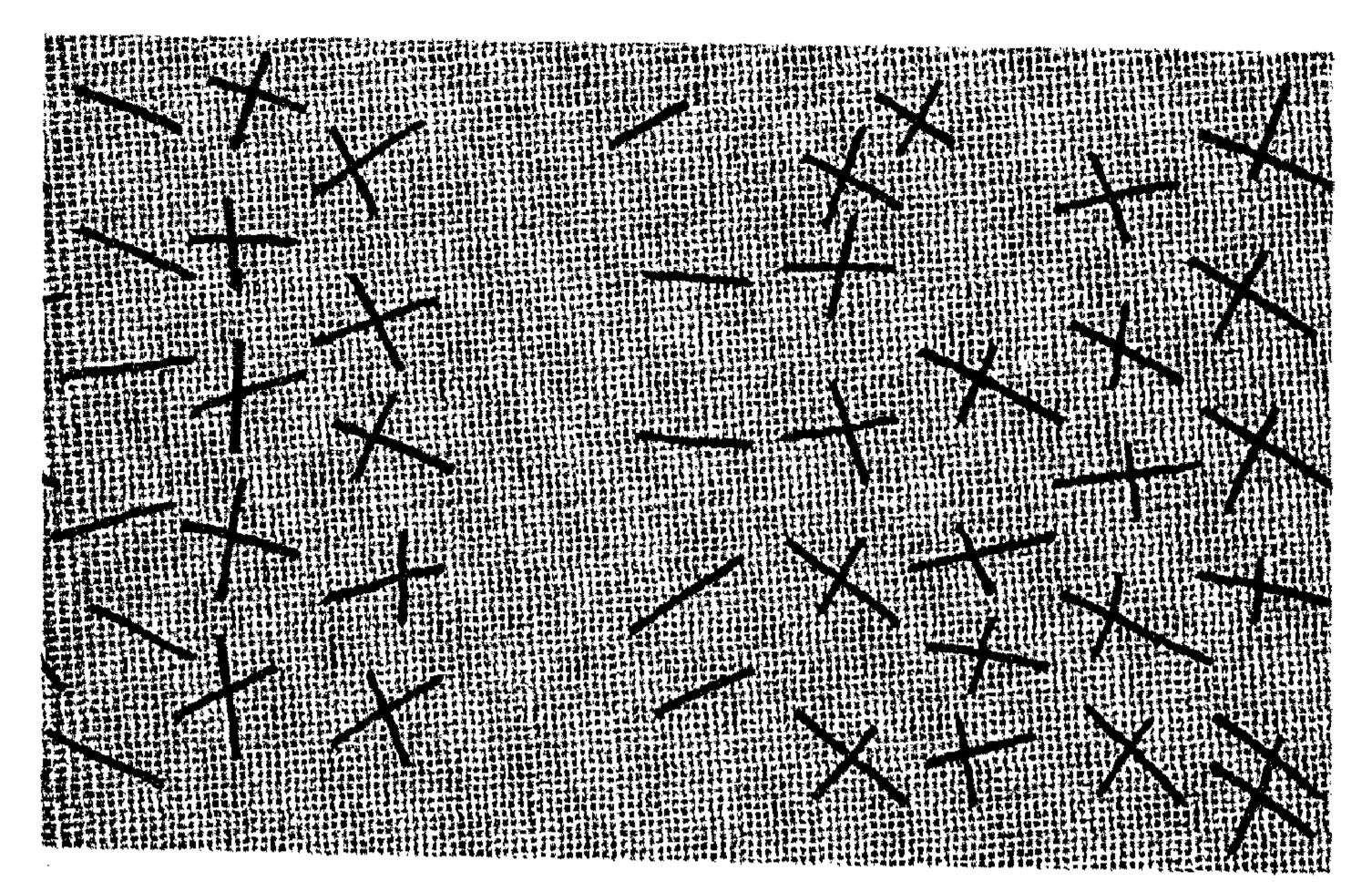

يظهر الشخص نوعين من الإغفال الأيسر. يشتمل إغفال الجانب الأيسر. يشتمل إغفال الجانب الأيسر من الفراغ على انتباه مبنى على الفراغ. وإغفال الجانب الأيسر من الأشياء يشتمل على انتباه مبنى على الأشياء. (في هذا المثال، تعتبر كيتلة الخطوط شيئاً إدراكيا). وكلا النوعين من الإغفال يسرى على الكتلة اليسرى، لذلك يتم تجاهل معظم الخطوط. والإغفال المبنى على الأشياء وحده هو الذي يسرى على الكتلة اليمنى، لذلك يتم شطب معظم الخطوط.

في الوقت الحالي، هناك اعتقاد بأن تلف مجرى المعالجة العلوى (القفوى - الجدارى) يسبب إغفالاً مبنياً على الفراغ، بينما تلف مجرى المعالجة السفلى (القفوى - الصدغى) يسبب إغفالاً مبنياً على الأشياء.

## ما الوعى أو الشعور؟

كلمة «الوعى أو الشعور» لها أكثر من معنى. من الملاحظ أننا عندما ننام نكون «لاواعين»، إلا أنه في المنام تكون خبراتنا البصرية والعاطفية «واعية» تماماً. المعنى الأول لكلمة «الوعي» يدل على حالة من الاستيقاظ أو النهوض. أما المعنى الثانى فيربط «الوعى» بالخبرة الحسية والعاطفية.

تتحكم العديد من إجراء جذر المنح في الوعي بمعنى الاستيقاظ. وتشتمل هذه الأجزاء على التشكل الشبكي وجسر فارول ونوايات الخط الموصل والموضع الأزرق. وإثارة التشكل الشبكي تزيد الاستيقاظ، ويؤدى تدمير هذا التشكل إلى الغيبوبة. على العكس من ذلك، يؤدي تلف نوايات الخط الموصل إلى الأرق. إلا أن نشاط هذين الجزاين يتم تخفيفه بواسطة الموضع الأزرق وجسر فارول بصورة طبيعية. أما الوعى بمعنى الاستيقاظ فيتم التحكم فهي من خلال شبكة مراكز.



الوعى بمعنى التجربة الحسية يثير الحيرة. فتلف جزء صغير من منطقة الرؤية رقم ا يؤدى إلى جزيرة من العمى في المجال البصرى، أي البقعة العمياء. وإذا أسقط ضوء على البقعة العمياء لشخص ما، لا يحس به، بالرغم من أنه يرى الضوء خارج البقعة العمياء بصورة طبيعية. والشخص ذو البقعة العمياء سيكون غير واع بها مثلما نحن غير واعين بالبقع العمياء في أعيننا.

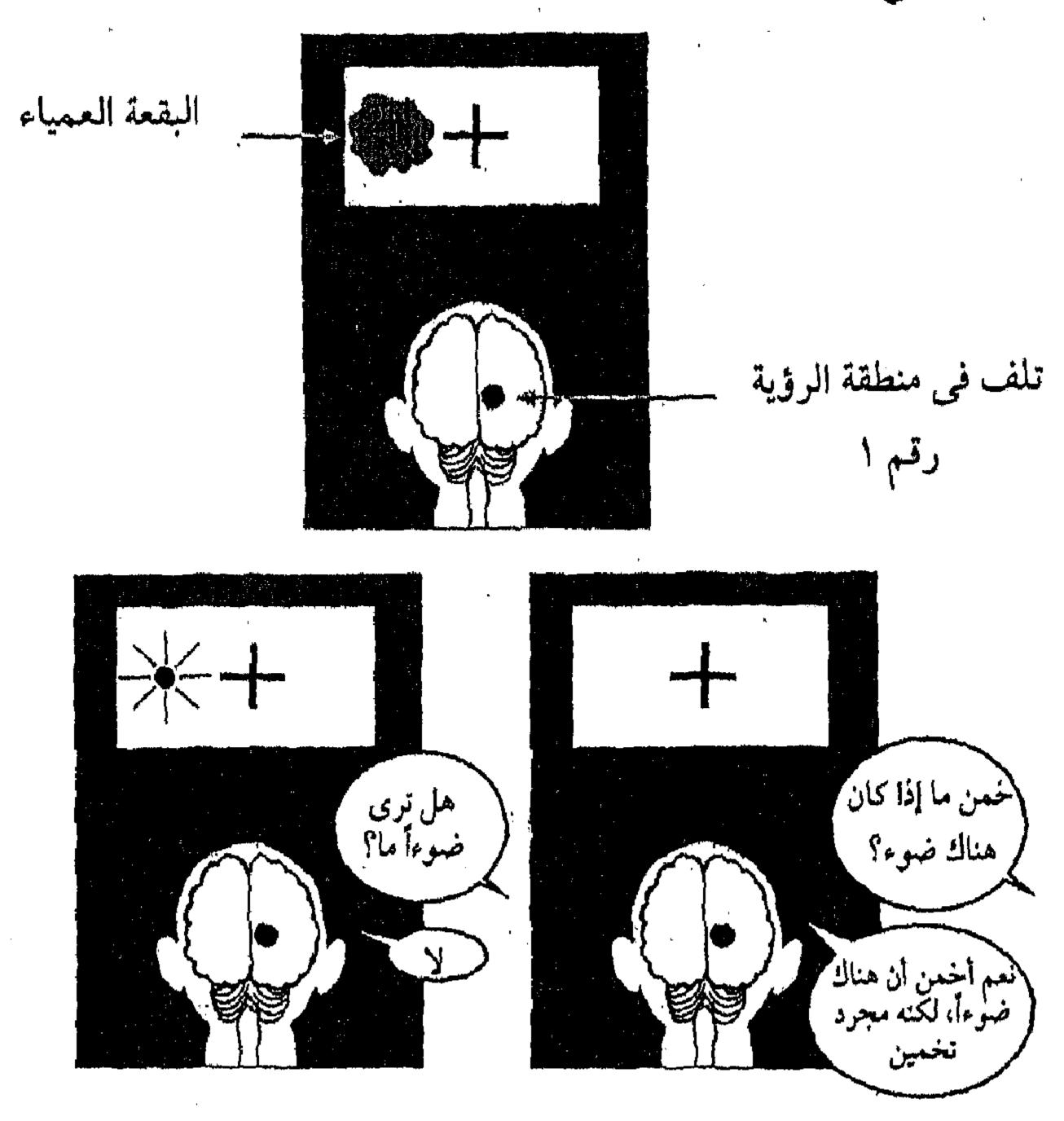

لكن، من الغريب أنه بالرغم من أن هؤلاء الأشخاص ليس عندهم تجربة واعية بالأضواء الساقطة على البقة العلمياء، فأنهم يستطيعون أن يحددوا بدقة ما إذا كان هناك ضوء ساقط في كل محاولة وعندما يقال لهم ذلك، لا يصدقون، ويجب على المرء أن يقنعهم بقدراتهم. إلا أنهم يستطيعون أيضاً أن يميزوا بين الخطوط الرأسية والخطوط الأفقية، أو بين الأهداف الشابتة والأهداف المتحركة، وطوال كل ذلك على اقتناع تام بأنهم يخمنون. وهذه الظاهرة تعرف باسم بصر الأعمى.

## بصر الأعمى

يرجع بصر الأعمى جزئياً إلى مجموعة خفيفة من الألياف التى تمتد مباشرة من النواة المفصلية الجانبية إلى منطقتى الرؤية رقم ٤ ورقم ٥، وتحيد عن منطقة الرؤية رقم ١ . والهدف من هذه الألياف غير معروف. لكن من المؤكد أنه بينما تتطلب التجربة البصرية الواعية أن تكون منطقة الرؤية رقم ١ سليمة، فأن بعض السلوكيات التى يتم التحكم فيها بصرياً لا تتطلب الوعى.

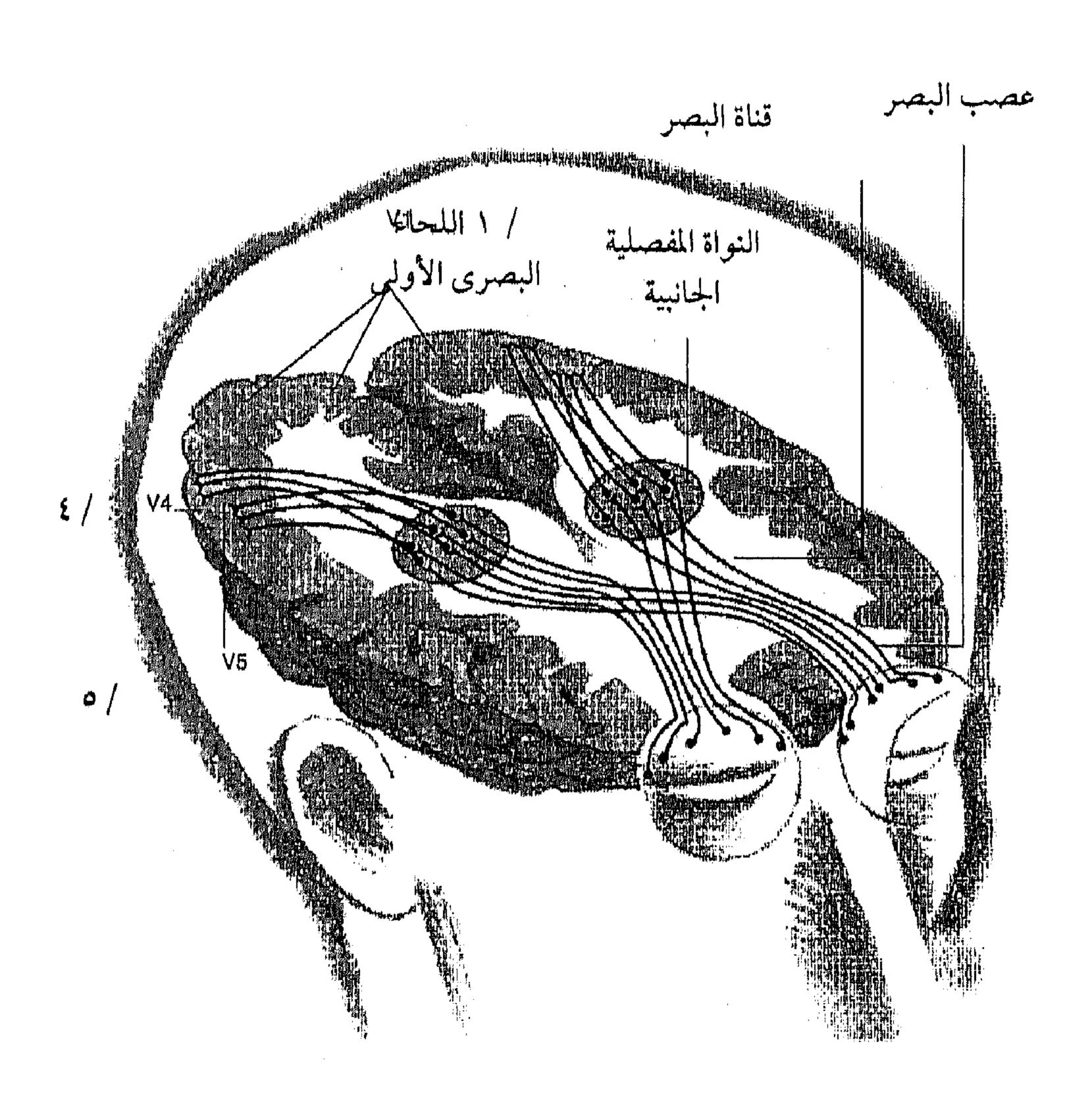

تحدث زيادة الوعى فى الجماعات السياسية وجماعات العلاج النفسى، حيث أن أفراد هذه الجماعات يمكن أن يصبحوا فجأة واعين بأنفسهم عندما يطلب منهم أن يتكلموا. وفى كلتا الحالتين، يبدو أن «الوعى» يشير إلى محتويات أفكارنا. ويزداد الوعى عندما نصبح واعين بالقمع المذى نعانيه أو المفروض علينا. يحدث الوعى بالذات عندما تنتقل بؤرة الوعى من الآخرين إلينا نحن شخصياً.

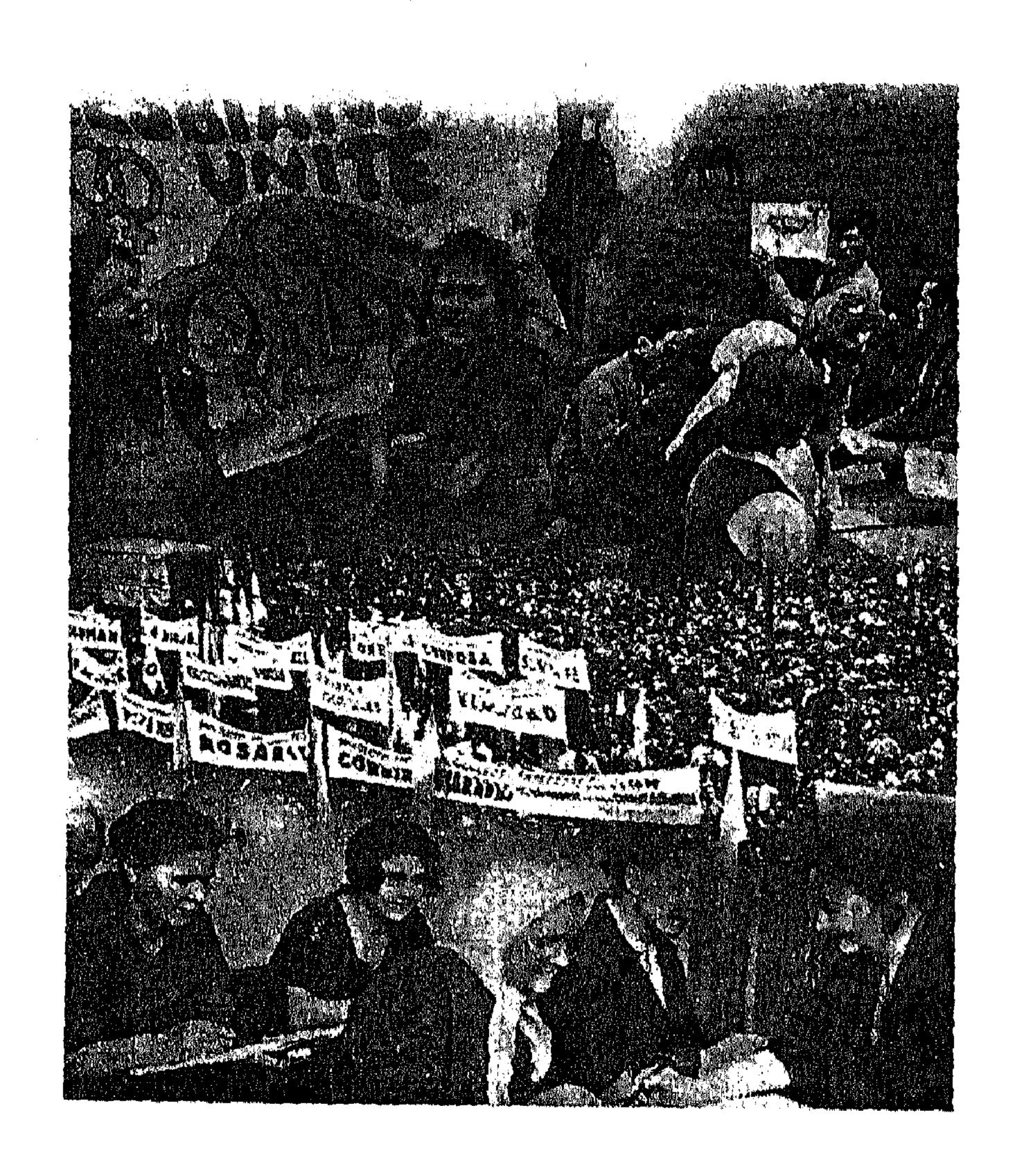

#### الذاكرة العاملة

الوعى أو الشعور بمعنى محتويات أفكارنا، أو ما «نمتلكه في الـذهن» في الوقت الحالى، أجريت عليه دراسات عديدة وما زالت تجرى تحت مسمى الذاكرة العاملة.



الذاكرة العاملة تنخزن وتعالج المعلومات المطلوبة لتخطيط وتنفيذ مهمة ما تنخزينا ومعالجة قصيرة. وتتكون هذه الذاكرة من ثلاثة أجزاء أهمها المنفذ المركزى أو صانع القرار الذي يخضع الجرأين الآخرين له.



فى السنوات الأخيرة، أوضحت صور المخ ودراسات التلف والتسجيلات الكهربية ما يلى: ـ تساهم مناطق عديدة من الجانب الأيسر للمخ فى المهام اللفظية للذاكرة العاملة. ـ تشترك أجزاء عديدة من الجانب الأيمن للمخ فى المهام الفراغية للذاكرة العاملة. وفى كل الحالات، يوجد نشاط أيضاً فى اللحاء الجبهى.

### المنفذ المركزي في المنطقة رقم ٤٦

بالرغم من أن المهام المختلفة يبدو أنها تدور في مناطق عديدة من اللحاء الجبهي، فأن هناك منطقة معينة شائعة في كل هذه المناطق، وهي المنطقة رقم ٤٦. وهذه المنطقة هي المرشحة المفضلة حالياً للقيام بدور المنفذ المركزي. تعتمد الذاكرة العاملة على مناطق ممتدة في اللحاء ككل.

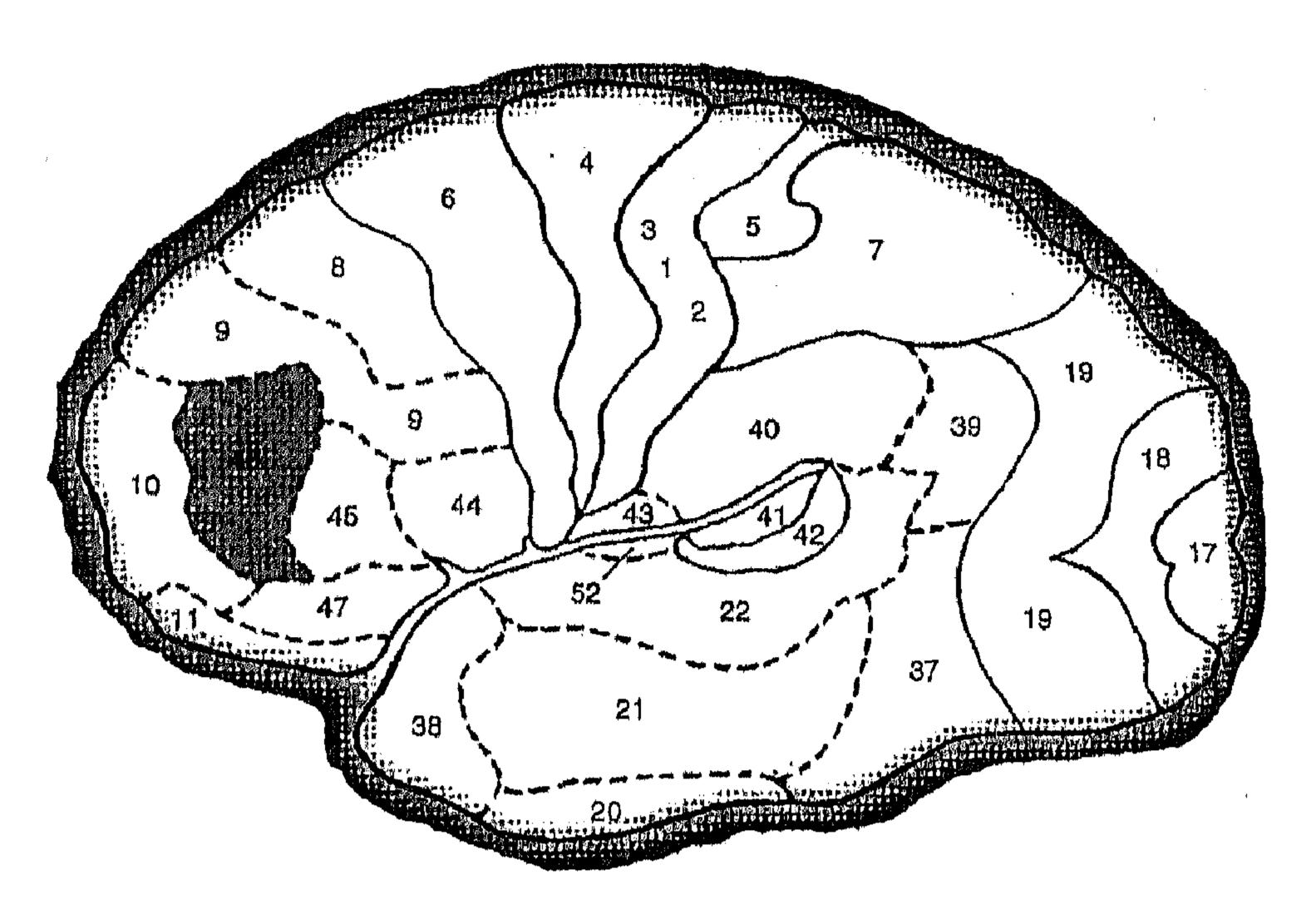

بمعنی آخر، الوعی بمعنی ما «تمتلکه فی ذهنك» لا یقع فی مکان محدد

يمكن أن تلعب المنطقة رقم ٤٦ دوراً فعالاً في تنسيق أفكارنا وفي التناوب بين المهام. لكن محتوى الوعي يتوقف على أي المناطق من أي جانب للمنح ترتبط آنيا بالمهمة المقام بها.

حيث أن اللحاء الجبهى على كل جانب من جانب يالمخ له منطقة رقم ٢٦ الخاصة به، فأن الفرد الذى يعانى من فصام المنح يمكن أن يمتلك وعياً مردوجاً أو يبدو كما لو كان يمتلكه.

افترض أن صورتين تم إسقاطهما على المنح في وقت واحد، إحداهما على الجانب الأيمن والأخرى على الجانب الأيسر. وإذا طلب من الشخص الذي يعاني من فصام المنح أن يذكر ما رآه، فأن الجانب الأيسر اللفظى سيقول "تفاحة". لأن المناطق البصرية والمناطق اللفظية والمنطقة رقم ٤٦ من الجانب الأيمن من مخه يعملون بالتعاون مع بعضهم البعض للقيام بهذه الاستجابة . لكن إذا طلب منه أن يكتب بيده اليسرى ما رآه، سيكتب «ملعقة». فهناك تتعاون المناطق البصرى ومناطق التحكم الحركى والمنطقة رقم ميكتب الأيمن لمخه للقيام بهذه الاستجابة.



### الوعى السردي

ثم إذا طُلب من الشخص المصاب بفُصام المنح أن يفسر استجابتيه، ستكون هناك مشكلة في الجانب الأيمن المتحدث من مخه. فهذا الشخص / الجانب لا يعرف لماذا قام الجانب الأيمن بجعل الجانب الأيسر يكتب كلمة «ملعقة». ولتجنب الحرج، سيقوم باختلاف تفسيراً، أي يختلق تجربة خيالية.



هذا مثال على الوعى السردى، أى قصة «نفسنا» التى نحكيها وننقحها دوماً ويحكيها كل منا.

## حرية الإرادة والفصوص الجبهية

عندما قام بنفيلد بإثارة اللحاء الحركى للمرضى الذين تجرى لهم عملية جراحية واعية (أى بدون مخدر)، أكدوا له أنهم أحسوا أن حركاتهم التالية كانت اضطرارية، أى ليسوا لهم إرادة فيها.



توجد اللحاءات الحركية في خلف الفصوص الجبهية. ويتمثل دورها في بدء تنفيذ الحركات المولدة لحائياً، في مقابل الحركات المولدة شوكياً أو من المناطق تحت اللحائية (كما رأينا في الجزء الخاص بالحركة). لكن مرضى بنفييلد يقدمون دليلاً دامغاً على أن اللحاءات الحركية ليست موضع الإرادة.

#### حركات الاستجابة

أمام اللحاء الحركى هناك اللحاء قبل الحركى والسلحاء الإضافي. وهاتان المنطقتان تقومان باختيار الحركات التي سوف ينفذها اللحاء الحركي.



أمام اللحاء قبل الحركى واللحاء الإضافي يوجد اللحاء قبل الجبهي (وهي تسمية خاطئة) وهذه المنطقة بها العديد من الموصلات الداخلة والخارجة. ويصب الممر البصري العلوي والممر البصري السفلي فيها.

## آثار تلف الفص الجبهي

من الصعب تحديد دور اللحاء قبل الجبهى، الذى يشتمل على المنطقة رقم ٤٦ . فتشتمل وظائف على ترتيب أو تنسيق السلوك وتذكر الترتيب الزمنى. عندما يطلب من الأشخاص المصابين بتلف في اللحاء قبل الجبهى أن ينسخوا سلسلة من الحركات، يميلون إلى رسم الحركات الصحيحة في ترتيب خاطىء.

كما أنهم يظهرون أجزاء كثيرة جداً (التكرار الزائد)، أو صلابة في السلوك. ومن الأمثلة على ذلك الأداء في اختبار استخدامات الأشياء، حيث يجب عليك أن تذكر استخدامات مختلفة لشيء معين.



## تلف الفص الجبهى والاستجابات غير المطلوبة

الفشل في منع الاستجابات غير المطلوبة يظهر أيضاً في السلوك المحفّز بيئياً. الأشخاص الذين يعانون من تلف في الفص الجبهي غالباً ما تكون استجابتهم نمطية نحو الأشياء التي يجدونها، أيا كان الموقف غير مناسب من الوجهة الاجتماعية. وعندما يرون فرشاة أسنان، يمكن أن يلتقطوها من الأرض ويستخدموها، حتى لو كانت تخص شخصاً آخر وأنهم ليسوا في الحمام.



عندما يدخلون منزل شخص ما، يمكن أن يتفحصوا الصور المعلَّقة على الحائط بطريقة جريئة، ويعلقوا عليها ويقيموا سعرها كما لو كانوا في معرض. وعندما يتم تنبيههم إلى عدم لياقة سلوكهم، يمكن أن يرتبكوا أو يختلقوا تفسيرات وهمية لأفعالهم.

وبما أن الأفراد الذين يعانون من تلف الفص الجبهى خاضعون تماماً للمثيرات البيئية، فأنهم يجدون صعوبة في وضع الخطط وتنفيذها. فقطارات الفكر والعمل تحيد نحو أحد جانبى السكة نتيجة للارتباطات غير الملائمة (وهذه صفة موجودة عند مرضى الفصام أيضاً). كما أن عندهم مشاكل في الذاكرة، عندما يتطلب التذكر استخدام الكياسة والحيلة: على سبيل المثال، استجابة الشاهد لسؤال المحامى...



الأفراد المصابون بتلف في الفص الجهمي يمكن أن يفتقدوا التلقائية أيضاً، ولا يبالون بأنفسهم ولا بالآخرين من الوجهة العاطفية. ويمكن أن يحدث ذلك بدون أي نقص في الذكاء. ويمكن أن يجيبوا بطريقة عقلانية على الأسئلة التي تتطلب حقائق معينة أو الأسئلة النظرية، إلا أنهم لا يمكنهم أن يبدأوا محادثة أو يقوموا معلومات من تلقاء أنفسهم أبداً.

## ما حرية الإرادة؟

الحيوانات المتقدمة، خاصة الإنسان، عندها فيصوص جبهية كبيرة. ورأينا كيف أن وظائف الفصيوص الجبهية تشمل وضع الخطط ومنع السلوكيات غير المرغوب فيها، لكن هل الفصوص الجبهية موضع الإرادة الذي بحثنا عنه كثيراً؟

أثبت وليام جيمس (١٨٤٢ ـ ١٩١٠) أن الإحساس بحرية الإرادة ينبع من امتلاك صورة واعية للهدف ورغبة واعبة في تحقيقه. ويمكننا أن نضيف إليهما معرفة طريقة تحقيق العدف.

معرفة طريقة تحقيق الهدف تشتمل على القدرة على وضع خطة وتنفيذها، مع تجنب أية معوقات. من الواضح أن الفصوص الجبهية، خاصة اللحاء قبل الجبهي، مهمة في هذه الوظائف. ويدل كسل بعض المرضى المصابين بتلف الفصوص الجبهية على أن الفصوص الجبهية يمكن أن تكون مهمة أيضاً في الرغبات الواعية. لكن الفصوص الجبهية تلعب دوراً أصغر بكثير في التخيل الواعي للأهداف.

الصور البصرية للأهداف تتولد في المناطق القفوية ـ الصدغية من الممر البصرى السفلى الصور الحركية لما يفعله المرء لكي يحقق الهدف تتولد في المناطق الجدارية ـ الجبهية من الممر البصرى العلوى.

كما رأينا من قبل أن الفعل الإرادى يعتمد على توجيه الذات. ويشمل ذلك مناطق اللغة في الفص الصدغى الأيسر كما يشمل الفصوص الجبهية اليسرى، من الواضح أن الأفعال «المرادة» تعتمد على مناطق عديدة من المخ.

#### الصورة الحركية للأهداف



عند تناولنا للإرادة الحرة، ربما كان من الأفضل لنا أن نرجع إلى هوميروس.

عندما كان أوديسيوس عائداً من طروادة، اشتاق إلى سماع عرائس البحر الساحرات، اللاتى كانت أغانيهن الساحرة تستدرج البحارة إلى الصخور. وطلب من رفاقه أن يقيدوه بصارية السفينة وأن يملأوا آذانهم بالشمع. فأصبح هؤلاء البحارة الرفاق صماً مؤقتاً فلا يسمعون إغراءات عرائس البحر الساحرات ولا توسلات قائدهم. وبالتالى ساروا بالسفينة في أمان بجانب الشاطىء الملىء بالسفن المعطمة حيث تسكن عرائس البحر الساحرات.

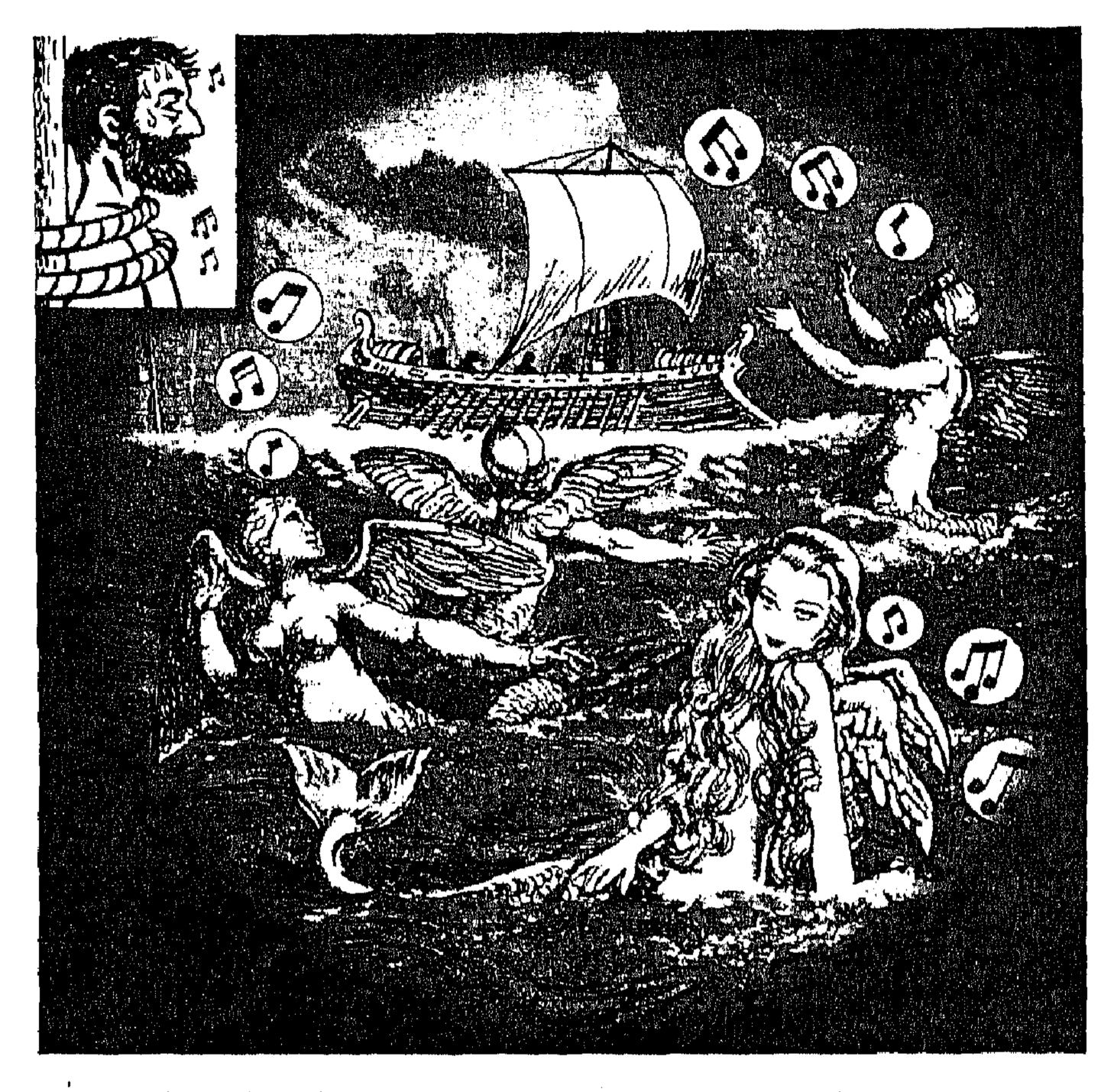

أدرك أوديسيوس المكار أن الفصوص الجبهية لا تمتلك تحكماً مانعاً كافياً على الدوام يكبح قوة الاضطرار . وعندما فعل ذلك، حرر نفسه من تجربة الافتتان بأغنية عرائس البحر الساحرات.



عندما يحاول الجانب الأيسر المتكلم من مخ شخص مصاب بفصام المنح أن يفسر السلوكيات التى يتحكم فيها جانبى المنح الأيمن والأيسير، فأن هذه السلوكيات تمثل نموذجاً للظروف التى نجد أنفسنا فيها.

يحاول كل منا أن يفسر سلوكه، حتى لو كان جزء كبير من هذا السلوك غامض علينا. والحكايات التي نرويها في هذا الصدد تصاغ في ضوء واحدة من الحكايات المقبولة لثقافتنا.



فهذه الحكايات تتمحور حول ثلاث كلمات يلصقها المرء بنفسه:

اسمى، أنا وضمير المتكلم المفعول.

والحكاية نفسها تلازم المناطق اللغوية من الجانب الأيسر للمخ والعديد من المناطق اللحائية وتمت اللحائية الأخرى التي تساهم في اللغة. كما أنها تعتمد على الذاكرة الحكائية بدرجة كبيرة. وبما أن الذكريات الشخصية تقع على امتداد المخ، فأن الذات السردية أو الحكائية واسعة الانتشار بالضرورة.

#### فقدان الذات

إن فاقد الذاكرة يمتلك ذاتاً سردية تالفة بالضرورة. فنتيجة لأنه يتذكر الأحداث التى وقعت منذ خمس وقعت منذ عشرين عاماً على سبيل المثال، ولا يتذكر الأحداث التى وقعت منذ خمس دقائق، فأنه ملتصق بالذات السردية التى كانت عنده قبل وقت الإصابة أو المرض. ومثل الشخص الذى يعانى من تلف الفصوص الصدغية، تؤدى جهود فاقد الذاكرة لإضفاء المعنى على شذوذ موقفه وتناقضاته، تؤدى به إلى اختلاق قصة. ها هو فاقد ذاكرة في قسم من مستشفى يعتقد أنه ما زال يعمل في صيدليته.



اختلاق القصص محاولة للحفاظ على الذات السردية وتحديثها.

الذات الجسمية (أو الذات الخاصة بنهايات الأطراف، انظر القسم الخاص بالحركة) توجد أيضاً في أماكن عديدة من المخ. وتشمل اللحاء الحسى والسرير البصرى والمخيخ. والذات الجسمية لا واعية إلى حد كبير. ونشعر بها فقط عندما يعتريها التلف. ويعنى ذلك بالنسبة للكثيرين منا الآاثر الغريبة لحقفة طبيب الأسنان، أو نوبة «التنميل» الخفيفة. والأشخاص الذين تلفت نهايات الأعصاب عندهم للأبد يعانون من فقدان مدمر للذات.

لا يمكن التعبير عن هذا الفقدان بسهولة، لكن يمكن توضيحه بالبهجة التى تشعر بها المرأة عندما تلمس الريح جلدها. وبالرغم من أنها فقدت الاحساس فى نهايات الأعصاب عندها، إلا أنها ما زال عندها إحساس الجلد بالحرارة والألم، والألم من ذلك إحساسه باللمس.



#### انكار الفقدان

بعض الناس يعانون من فقدان جزئى للذات الجسمية، وينتج ذلك من السكتة الدماغية أو تلف وورم اللحاء الحسس الأيممن والموصلات بينه وبين وسط المخ والمناطق الجبهية. والأشخاص المصابون بعدم القدرة على الشعور بالمرض ينكرون أنهم يشعرون بالمرض جانبى ولا يشعرون بالهم نتيجة لذلك.



حتى عندما يضطر المصابون بعدم القدرة على الشعور بالمرض لمواجهة حقيقة مرضهم مراراً وتكراراً، فأنهم لا يعترفون به إلا للحظات. وفي أفضل الأحوال، يمكن أن يقروا أنهم كانت عندهم مشاكل في الحركة من قبل، إلا أنهم ينكرون أن هذه المشاكل ما زالت موجودة.

### تفسخ الذات

الذات الحيوانية هى الاحساس البيولوچى الأساسى بالفردية. وهى تميز الذات عن اللاذات. ومن آثار المخدرات أنها تدمر هذا الحد الفاصل (بين الذات واللاذات) أو على الأقل تضعفه تماماً. ومعرفة المكان الذى تحدث فيه المخدرات مفعولها فى العقل يمكن أن تساعدنا فى إبراز موقع الذات الحيوانية.

أحد مواقع مفعول هذه المخدرات هو الموضع الأزرق، وهو مجموعة من التيورونات في جذع المنع تدخل المثيرات الحسية إلى قناة مركزية وتدمجها. والمواد المخدرة تغير النشاط في الموضع الأزرق، إلا أن المخدرات تحدث مضعولها على عدة أجزاء من المخ، خاصة محرات السيروتونين. لذلك من المحتمل أن هذه الذات المركزية لا تقع في منطقة محددة من المخ.



## الشعور بالسمو(التعالي)

إن المصابين بالصرع الحركى النفسانى والذين يتعاطون المخدرات يشتركون فى شىء أكبر من مجرد تجربة التوحد فى كل شىء. فكلاهما معرض أيضاً «للابتهاج» بمشاعر الإشباع والانتصار والنشوة. وكلاهما يمكن أن يحس بشعور باليقين، بد «ها هو وها هى الحالة التى يجب أن يكون عليها». وبالرغم من أن هناك قناعة عقلية قبوية وراء هذه الأحاسيس، فأنها لا ترتبط بشىء معين. فهى تطفو بحرية.



## الإدراكات البديلة



# الصحة العقلية: المعتقدات وعلوم الأمراض

العديد من الأشخاص الذين كانوا يمارسون السحر في القرن السابع عشر لهم أحفاد يعانون من داء هنتنجتون، وتشمل أعراضه تلوى الجسم والاختلاج والتكشير. وطوال فترات التاريخ، تم اتهام مرضى الصرع بأنهم تتملكهم الأرواح الخبيشة، ويعانون من



المجتمعات المتدينة تفسر السلوك الشاذ تفسيرات فوق طبيعية. أما المجتمعات الحديثة فتفضل تشخيص علم الأمراض الطبى، خاصة عندما يكون هناك شذوذ جسدى مثل نوبات الصرع. لكن عندما يكون الشذوذ عقلياً تماماً، مثلما في التخيلات المرضية، يظل الأمر مغلفا بالغموض.

على سبيل المثال، هل الفُصام مرض ممرات دوبامين معينة في المخ (النموذج الطبي)؟ أم طريقة للخصوع للظروف الشخصية التي لا تطاق (النموذج الظاهراتي أو الاجتماعي)؟ لا يتضح دوماً أن هذين النموذجين شكلان بديلان، وليس متكاملان، من أشكال التفسير.

خذ مثلاً الرؤى الـتى رأتها هلدجـارد أوف بنجن (١٠٩٨ ـ ١١٧٩) في حالة اليـقظة والتنبه «بعيني روحها وأذنيها الداخليتين».



قامت هلد جارد بعمل رسومات مفصلة لرؤاها، التي اعتقدت أنها مرسلة من عند الله. وتظهر هذه الرسومات الدوائر موحدة المركز وأشكال تشبه القلاع أو التحصينات، ونجوم هابطة ، مما نسميه الآن الصداع النصفي البصري، وهونوع من الصرع الأصغر.

#### تفسير التخيلات المرضية

يفسر علم الأعصاب الأساس الجسدي للاختلال البصري عند هلد جارد. وفي نفس الوقت، نفسهم كيف أن امرأة متدينة من القرن الثاني عشر استطاعت أن تصل من خلال الحواس إلى تأويل روحاني للرقى. يحاول الطب النفسي العصبي المعرفي أن يثبت أن المعتقدات المرتبطة بالتخيلات المرضية هي محاولات لتفسير التجارب المرضية. فلنبدأ بنوع من «الوهم» الذي نمر به في الحياة العادية.

معظمنا جلس في قطار في يوم من الأيام وتوهمنا أننا نتحرك، والواقع أن القطار المجاور هو الذي بدأ في التحرك.



هذا الخطأ مفهوم لأنه يحدث عادة عندما نتحرك فقط أن جزءاً كبيراً من البيئة المجاورة ينساب عبر الشبكية في أعيننا.



والآن فلننظر إلى الطرقة التي يأول بها المصابون بالفصام «أصواتهم».

## سماع الأصوات

في الحياة اليومية نميز نحن، أو تميز عقولنا، دوماً التغيرات الحسية التي يولدها نشاطنا عن التغيرات الحسية التي يولدها الناس الآخرون. فنعرف متى تكلمنا أو متى تكلم شخص آخر. وندرك متى أعطانا شخص ما فكرةما، ومتى فكرنا نحن في فكرة ما من تلقاء أنفسنا.

في التجارب التي تشتمل مجهر صوت للحلق وسمّاعات الرأس، نجد المصابون بالفصام المتوهمون يقولون أحياناً إن الكلمات التي قالوها قالها شخص آخر.



إن ذلك يدعم الفكرة القائلة بأنهم يشعرون أن كلامهم وكلامهم الباطن «أصوات»، وأن أوهامهم محاولات لتبرير المتكلمين المنفصلين الذين يسمعونهم.

لذلك نفترض أن الفحصاميين عندهم عيب في المنح يجعلهم لا يميزون كلامهم الصامت (وأفكارهم) عن الكلام الخارجي.

وفي هذا الصدد، يذكرنا هؤلاء الفصاميون بالإريق في زمن هوميروس الذين كانوا يسمعون أوامر الآلهة.

## وهم الحتالين

من الأمثلة الأخرى وهم كابجراس Capgras. والأفراد المصابون بوهم كابجراس يمكن أن يكونوا واضحين بسوجه عام، إلا أنهم يعتبرون آباءهم أو أزواجهم أو أبناءهم «محتالين»، أي أنهم أشخاص مزيفون يتظاهرون بأنهم الأشخاص الذين يشبهونهم. والعديد من حالات كابجراس عندها إصابة في المخ.

وهناك فكرة حديثة تقول إن هذا الوهم يمكن أن يكون «صسورة مرآوية» من عمى الوجوه المألوفة (انظر ص ١١٠ ـ ١١١). ففي عمى الوجوه المألوفة، يبدو أن الإدراك البسمري الواعي للوجوه يحدث بصورة طبيعية، لكنه مفصول عن كل من (أ) التعرف على الهوية و(ب) الاحساس العاطفي بالتعرف على الوجوه (انظر ص ١١٠ ـ ١١١).

والمصابون بعمى الوجوه المألوفة يرون، بصورة واعية، الرجل الذي هو والدهم. كما أن عندهم تعرفا على الهوية وتعرفا عاطفياً، لكنهما يحدثان بصورة لأواعية.



يتضح ذلك من الحقيقة القائلة بأن المصابين بعمى الوجوه المألوفة يظهرون استجابات جسمية للوجوه المألوفة ، ويتعلمون أن يقرنوا قرنا صحيحاً بين الأسماء والوجوه الشهيرة أسرع مما في القرن الزائق.

بالنسبة لحالة كابجراس، يفترض أن الإدراك البصري الواعي للوجوه يحدث بصورة طبيعية، كما أن التعرف على الهوية يصل للوعي بصورة طبيعية، إلا أن الإحساس العاطفي بالتعرف على الوجوه لا يحدث مطلقاً، سبواء بطريقة واعية أم لاواعية. فالفرد هنا يستطيع أن يرى والده ويحدد هويته، لكنه لا يشعر «بالغبطة» العاطفية بالتعرف عليه. والوهم بأن والده محتال يمكن أن يكون أفضل طريقة يستطيع من خلالها أن يبرر افتقاده لرد الفعل العاطفي ـ وذلك أهو من أن يقبل أنه فقد هذه القدرة.



يظهر ذلك الشخص وهم كابجراس عندما يرى والديه، وليس عندما يسمع صوتيهما على الهاتف. ويظهر نفس رد الفعل العاطفي إزاء الوجوه المألوفة (بما فيها وجهي والديه) الذي ظهره إزاء الوجوه غير المألوفة.

# ما الذي نتعلمه عن الذهن من خلال دراسة المخ؟

يمكننا أن نعتبر المنح مكوناً من مجموعة من أجهزة الكمبيوتر الطبيعية، تطور كل منها ليحل مشكلة معينة باتباع مجموعة خاصة به من القواعد (أي اللوغارتيم الخاص به). لذلك فأن منطقة الرؤية رقم ١ ومنطقة الرؤية رقم ٢ تستجيبان للتغيرات في الضوء الساقط على الشبكية. وكل منطقة من مناطق الرؤية أرقام ٢٠٤٠٥ تشارك في هذه المعلومات وتحسب الشكل واللون والحركة على الترتيب. ثم تدخل هذه المعلومات في مناطق من الفص الصدغي تحدد التعرف على الشكل والوجه، كما تدخل في مناطق من الفص الجداري تولد التمثيلات الفراغية. وكل منطقة في المنح تشبه كمبيوتر في شبكة أجهزة كمبيوتر متصلة ببعضها البعض. وما تقوم به هذه المنطقة يكتسب معناه في سياق ما تقوم به الشبكة ككل.



وذلك يشبه الطريقة التي يكتسب فيها ضخ الدم في القلب معناه فقط في سياق جهاز الدورة الدموية.

كل منطقة (أو كمبيوتر) من المنح يمكن اعتباره شبكة مكونة من أجزاء تتعاون لأداء دور تلك المنطقة في الشبكة الأكبر. بالمثل، يمكن اعتبار القلب شبكة من العضلات والقنوات والتجاويف والصمامات التي تتعاون لأداء عملية ضخ الدم التي تمثل الدور الذي يلعبه القلب في الجهاز الدوري.

الشبكات المعقدة تدخل في إطار شبكات معقدة أخرى، ومن المستحيل تحديد القاعدة في هذه الهرمية لأن الوظائف متداخلة، على سبيل المثال، رأينا كيف أن مصطلحات مثل «الرؤية» و «الذاكرة» قابلة لأن تكون واسعة جداً تشمل العديد من العمليات والوظائف المميزة،

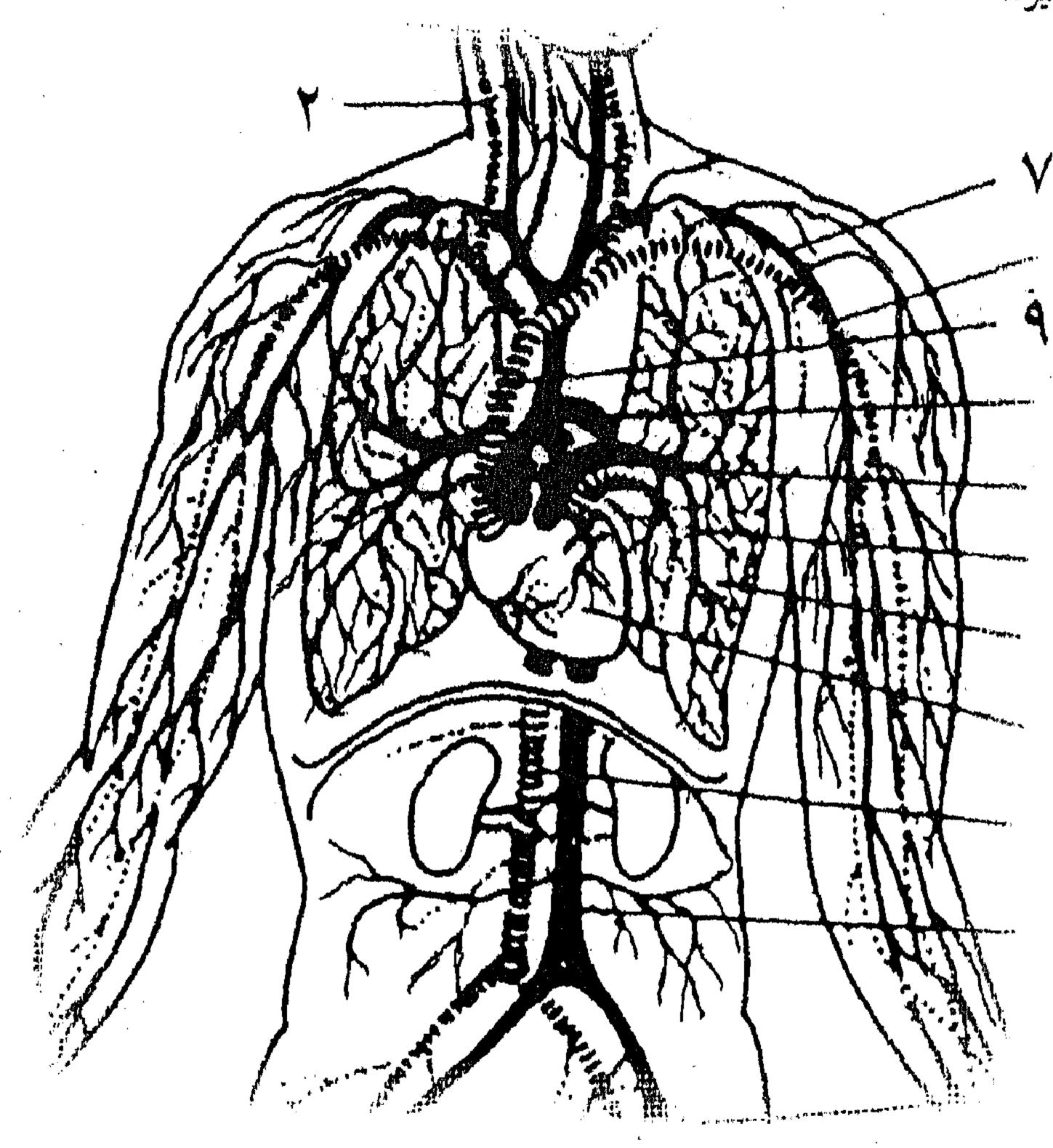

#### ارتقاء الذهن

كيف أصبح الأمر بهذه الصورة؟ نفترض أن الذهن ارتقى ليحل المشاكل التي واجمهتها الحيوانات المقدمة في البرية.

رؤية اللون مفيدة في العثور على الثمار الملونة وسط الأوراق الخضراء.

والخرائط المعرفية في الذاكرة مفيدة في العثور على شجرة الفاكهة نفسها مرة أخرى في اليوم التالي أو العام التالي.



لكن، نتيجة لأن الحيوانات المتقدمة تعيش في جماعات اجتماعية، فأنها لديها بيئة المجتماعية لتتكيف معها، مثلما تتكيف مع البيئة المادية. وفرض الذهن الاجتماعي يقول إن القدرا لأكبر من ارتقاع القدر، الذهن حدث استجابة لتعقد العالم الاجتماعي وليس استجابة لتعقد العالم المادي.

# العقل الاجتماعي

بالطبع، كون المرء، الحيوان المتقدم اجتماعياً لا يضمن ارتقاء منح كبير عنده. والنمثل مثال جيد على ذلك. لكن يبدو أن النمل لا يتعرف على بعضه البعض كأفراد. فالنملة العاملة جيدة مثل أية نملة أخرى، لأنهم كلهم يظهرون سلوكاً محدداً مسبقاً ومتشابها جداً. على العكس من ذلك، الحيوانات التي تتعلم الكثير من سلوكها لا يمكن أن يحل أحدها محل الآخر بسهولة.

فكل حيوان يمكن أن تكون له عاداته. ولكن نتيجة لأن هذه العادات مكتسبة، فأنها تختلف من فرد لآخر. لذلك فأن القدرة على التعرف على الأفراد تصير مهمة، وبالتالي يتطور جهاز المنخ الخاص بالتعرف على الوجوه. بالنسبة للحيوانات التي تتعرف على بعضها البعض بصرياً، من المهم معرفة أي الأفراد يمكن أو لا يمكن الاعتماد عليهم في هذا الموقف أو ذاك.



ليس البشر الوحيدين الذين يقومون بهذه «التجارب الاجتماعية» ولكي ينجح الحيوانات في مثل هذا النوع من التجارة، يجب عليهم أن يتعرفون على الوجوه وأن يكونوا قادرين على توقع السلوك الفردي. كما يجب عليهم أن يكونوا قادرين على الشعور بالآخرين كد «أفراد».

#### قراءة الذهن

افترض حديثاً أن هناك ما يسمى وحدة قياس «قراءة الذهن» في المنح تمكننا من الإحساس بعالم من الأفراد ذوي النزعات والتفضيلات، مثلما يمكننا جهازنا البصري المعقد من الإحساس بعالم من الأشياء ذات أشكال وألوان ومواقع وحركات معينة. ويعتقد أن قراءة العقل تشمل لوزة الحلق والخد الصدغي العلوي واللحاء الجبهي الأوسط واللحاء الجبهي المداري.

إذا كانت هناك وحدة قياس قراءة الذهن، فإن تلفها يؤدي إلى إحساس شاذ بالعقول الأخرم، مثلما يؤدي تلف الجهاز البصري إلى تجارب بصرية شاذة.

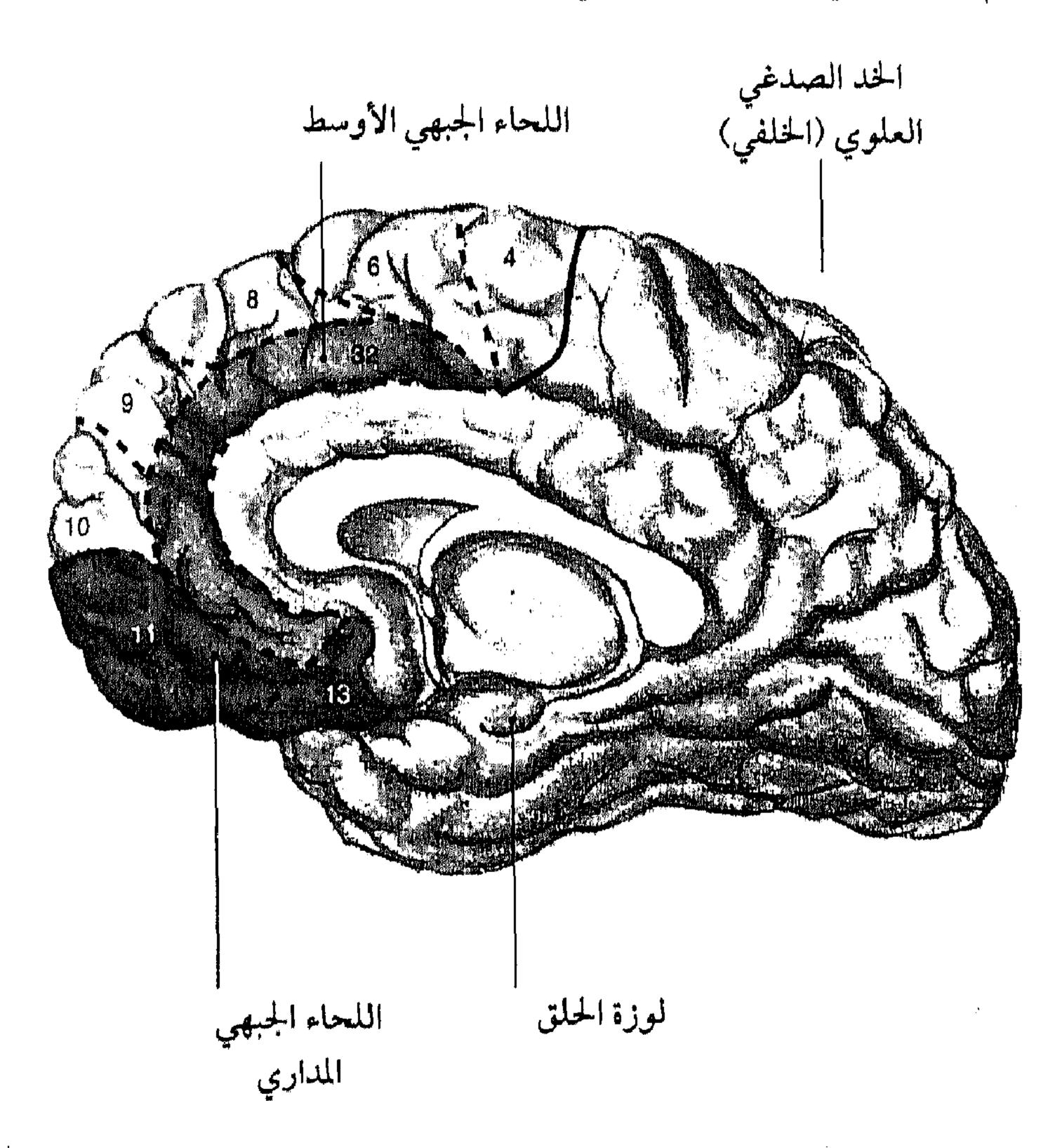

ربما كان الأفراد المنطوون على أنفسهم يعانون من تلف في وحدة القياس هذه. فيبدو أنهم «أعمياء العقل»، فلا يقدرون على الشعور بالآخرين كشخصيات ذات حالات عقلية.

فلنضرب مشلاً بالفشل في فهم الحالات العقلية. امرأة بالغة تعرض قالب حلوى على ولد منطوي.

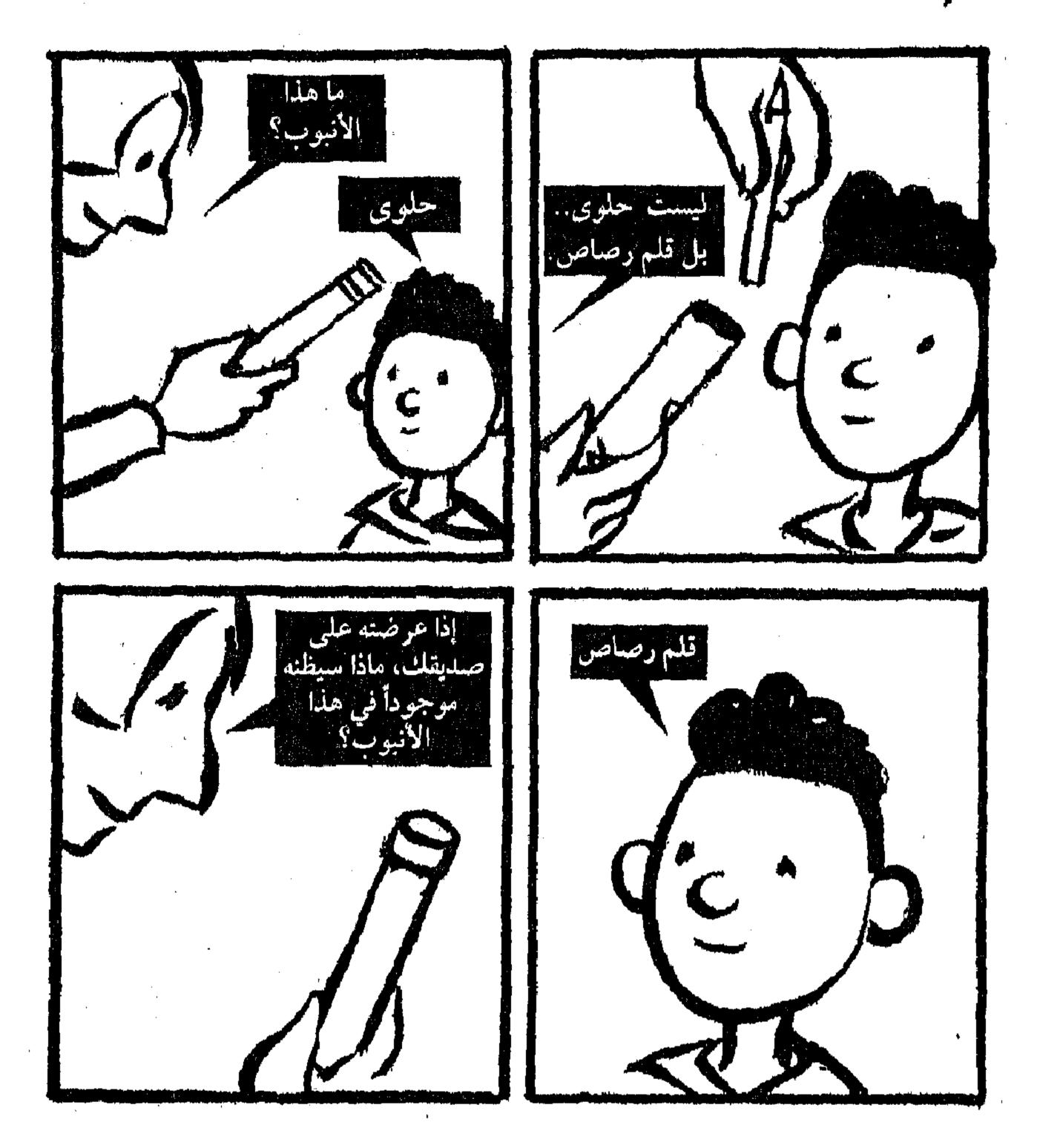

الأطفال العاديون والأطفال الذين يعانون من داء داون سينجمون في هذه الاختبار بسهولة. أما الأطفال المنطوون فيفشلون فيه. فلا يبدو عليهم أنهم يعرفون شيئاً عن الحالات العقلية للآخرين.

## هل توجد الحالات الذهنية خارج إحساسنا بها؟

إذا كان الناس أعمياء العقل فيما يخص الحالات الذهنية، فهل يعني ذلك أن الحالات الذهنية لا توجد خارج شعورنا بها؟ ويمكننا أن نطرح أسئلة مماثلة فيما يتعلق بالألوان. هل يفشل الناس المصابون بعمى الألوان في اكتشاف الألوان الموجودة في العالم خارجهم وتنتظر من يدركها؟ أو هل يدل عمى الألوان على أن اللون يوجد فقط في إحساسنا الواعي به؟

يمكننا أن نقارن ذلك بالأفراد «أعمياء الألم» الذين يفتقدون الشعور بالألم ويجرحون أنفسهم كثيراً. لا أحد يفترض أن هناك ألم في العالم خارج الذات أو أن هؤلاء الأفراد يفشلون في اكتشافه. فالألم إما «فينا» أو لا شيء. فهو شعور خاص بنا. وعندما ننظر إلى الألوان بهذه الطريقة، يبدو أنها خاصة بنا.



مثلما تجعلها وخزة الشوكية تحس رؤية النرجس الأصفر تجعلك تحس بالألم.

## تجرية هايدر المعملية

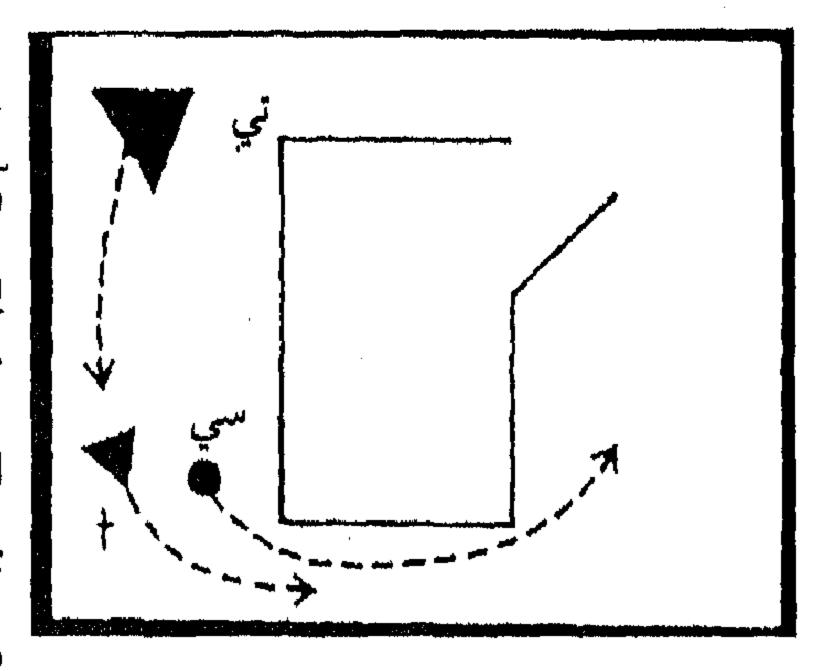

في هذا الصدد، يجعلك لقاؤك بشخص آخر تشعر بحالته الذهنية. وكما يمكن إثارة استجابة الصيد عند العلجوم بعود كبريت يتحرك بالطول، استجابة الشعور بالحالات الذهنية عندنا يمكن أن تثار بشيء يشبه شخصاً في الظاهر فقط.

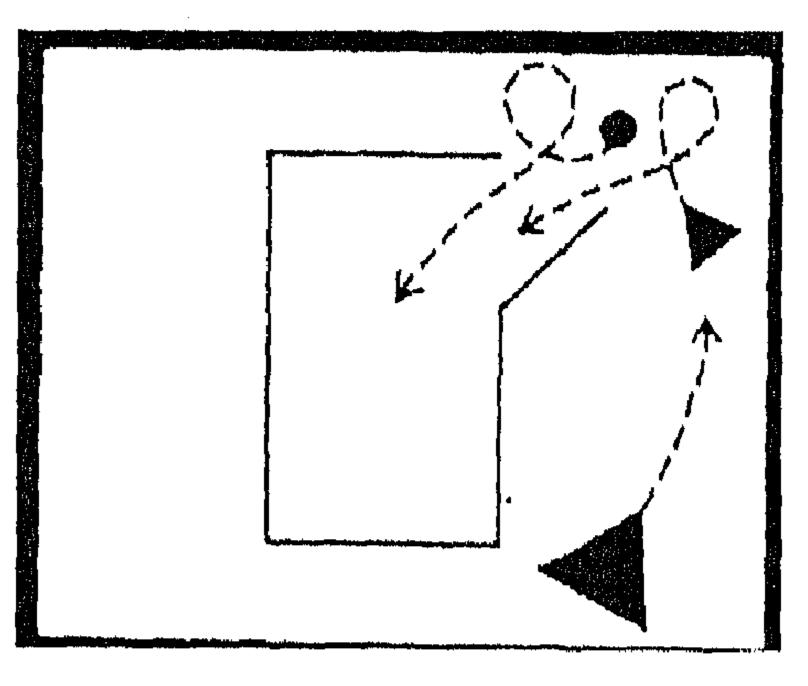

ويكفي أي شيء يظهر حركة تلقائية أو تغيراً تلقائياً. فالناس يضفون الحالات الذهنية والشخصية على الحيوانات والكواكب والأنهار والبراكين والرياح والبحر والسيارات والسفن، وفي تجربة معملية شهيرة يضفونهما على الأشكال الهندسية التي تتحرك حول سطح



"يخاف المثلث الصغير والدائرة من المثلث الكبير، فهو يطاردهما حتى داخل المنزل ويغلق عليهما الباب ليصطادهما».

رأينا كيف أن الرؤية والذاكرة يتجزآن إلى العديد من العمليات المكونة كما أن المقولات الأخرى من النفسية الشعبية الفطرية عندنا لم تعمد كذلك أمام التمحيص. فتتجزأ العاطفة والاهتمام والفعل والذات إلى العديد من المكونات عند إخضاعها للبحث. هناك العديد من الذوات، لا ذات واحدة، وأبرزها الذات السردية. لكن أن القصص التي يختلقها الأشخاص ذوو الإصابة في العقل تدل على أن الذات السردية لا تستوعب إلا جزءاً محدوداً من سلوك الفرد. لذلك نفترض أن الحالات العقلية للأفراد لا توجد إلا في إحساس الآخرين بها.



يجب الإجابة على هذا السؤال بنعم أو لا مدوية.

### ماذا عن المسئولية الشخصية؟

إذا كانت الحالات الذهنية توجد فيقط في احساس الآخرين بها، وإذا لم تكن الذات ذاتاً أخلاقية: وحيدة، بل عدة ذوات مجمّعة، ما الآثار الأخلاقية المترتبة على ذلك؛ بالتأكيد، تزعم حضارتنا أنها تستند على مفهوم المسئولية الأخلاقية الشخصية.

## حسنا، ما موقف الإغريق من هذه القضية؟

إن الشخصيات في أعمال هوميروس الملحمية تبرر أفعالها شديدة الفظاعة، التي تكثر في الملاحم بوجه عام، على أساس أنهم لا يستطيعون القيام بغير ذلك. وتقبل الأطراف المصابة مثل هذه التفسيرات، وتقدم تفسيرات مماثلة لأفعالها الخاصة. إلا أن ذلك لا يمنعهم من الانتقام. فلقد ظن الإغريق إنك مؤآخذ على فعل ما، حتى لو لم تكن مسئولاً عنه. ولا يختلف ذلك كثيراً عن أن الآباء يمكن أن يكونوا مؤاخذين قانونياً على أفعال أطفالهم الصغار.

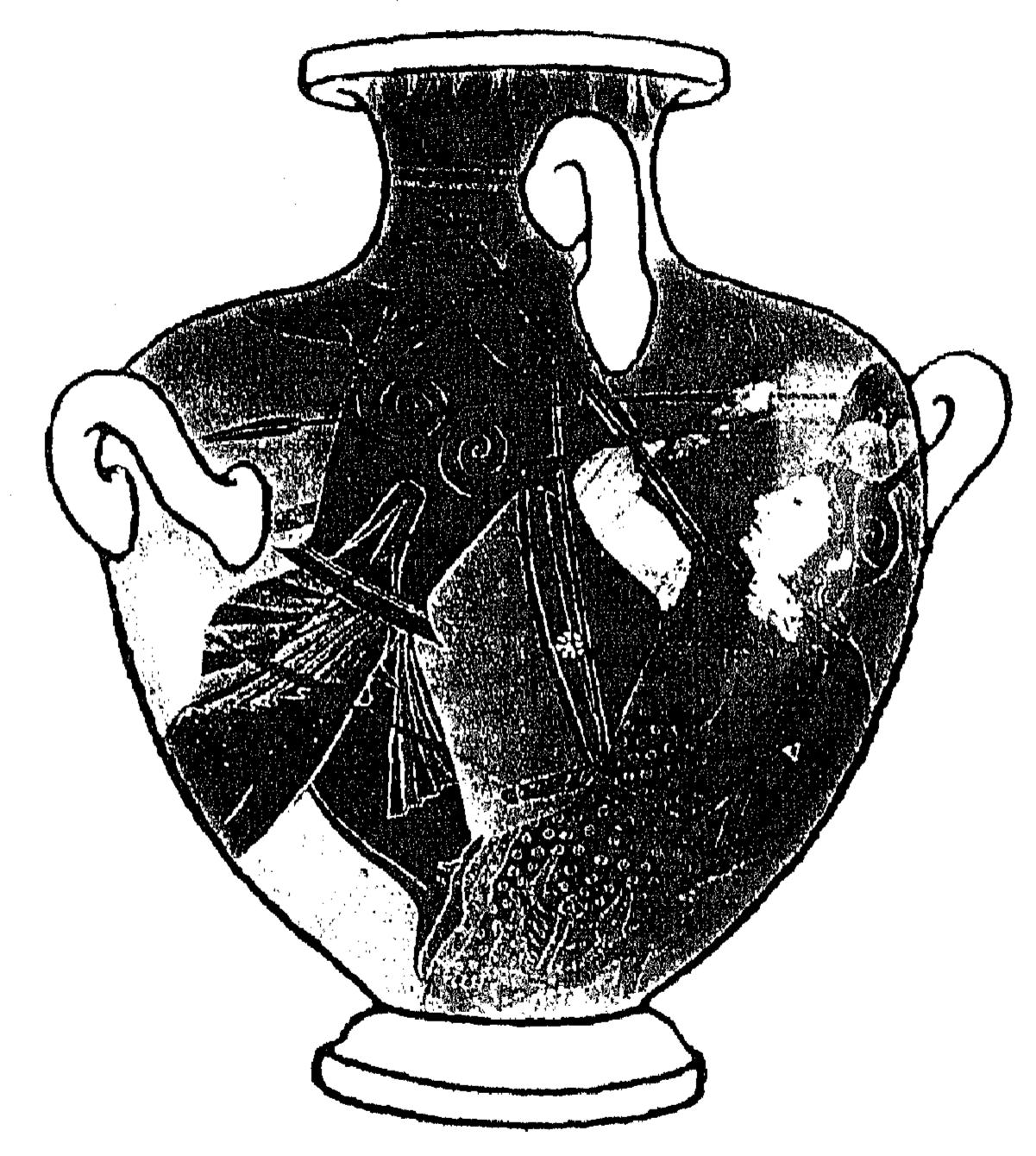

## تروي الإلياذة لهوميروس كيف أن الملك أجاممنون أخذ بريزييس من أخيل.



نتيجة لأن الارتقاء زودنا بعقول شديدة التشابه، «قرأ» الناس في كل المجتمعات، بما فيهم الإغريق القدماء، في السلوك ما نطلق عليه في حضارتنا النوايا والرغبات والمعتقدات. فبالنسبة لنا، تعتبر هذه الأشياء «حالات عقلية» تسبق السلوك وتسببه. وإذا صرفنا النظر عن الحالات الاستثنائية التي تقل فيها المسئولية، نجد أن نسبب تلك الأشياء للفرد.

يمكن أن تقرأ مسجتمعات أخرى السلوك النوازع، لا الحالات الذهنية. ويمكن أن ينسبوا هذه النوازع للآلهة أو الحسركة، لكن دون أن يعفوا الفرد من مسئوليته عن أفعاله.

### الجرمة والعقاب

إن الظروف التي يعاقب فيها المجتمع فرداً ما تحددها مجموعة من الممارسات المتداخلة ترتبط بالمسئولية والحقوق الفردية، والمصلحة العامة، والملاءمة للغرض، والمقبول من أشكال العقاب ... النح. ففي بعض المجتمعات، يعتبر تقبيل طفل ما محرماً قانونياً. وفي بعضها الآخر، يحق للرجال أن يضربوا نساءهم وأبناءهم. وبعضها الثالث، يمكن أن يفعل الحاكم المستبد ما يبدو له في رعاياه.

فتتفاوت الممارسات المقبولة من مجتمع لآخر. إلا أن كل مجتمع يحتفظ لنفسه بالحق في حماية أفراده من أنواع معينة من الفقدان أو الإصابة، بأن يعاقب المذنبين.

أحياناً يسجن المجتمع شخصاً عنيفاً (أو حتى يقتله) ، بالرغم من أنه جرى العرف على أنه غير مسئول عن أفعاله، نتيجة لكونه مجنوناً. وفي حالات أخرى، يمكن استخدام افتقاد المسئولية ذريعة قانونية لتخفيف العقوبة، مثلاً في حالة «الاستفزاز» أو «جريمة الإغاظة». فكل منا يعرف أن الأحكام القضائية يمكن أن تكون هوائية أحياناً.

إننا لا نناقش هذه القبضايا الشائكة باتساق أو وضوح في الفكر أكثر من مناقشة الإغريق لها.

لكننا نتحدث عن هذه القضايا بطرق مختلفة ومن ثم يختلف تفكيرنا فيها، وبالتالي فأنني نعيشي حياتنا بطرق مختلفة عن بعضنا البعض.

تعلمنا دراسة المنح أن البشر معقدون بطرق لم تكن في الحسبان. فيبنع السلوك من تعاون العديد من الوحدات القياسية في المنح، ولا توجد ذات وحيدة يمكنها أن تتحكم في سلوكنا. ولا يعني ذلك نهاية «الأخلاق كما نعرفها». وإنما يعني تحولاً تدريجياً. «الأخلاق كما نعرفها» نتاج للتطورات التاريخية في طرق تفكيرنا في المسئولية الشخصية وحرية الإرادة والحقوق، وملاءمة الغرض ومصلحة المجتمع.

في بريطانيا، منذ مائتي سنة مضت، كان من المكن أن يُشنق طفل لأنه سرق غنمة، ولم يحصل النساء على المساواة في الحقوق السياسية مع الرجال. ثم كانت هناك تجارة العبيد، والآن توجد تجارة الأسلحة.

## قراءات أخرى

هناك العديد من الكتب التي تتناول أجزاء قلت أو صغرت من الأفكار التي عرضناها على صفحات هذا الكتاب. ولا يمكنا إلا أن نرشح للقاريء بعضاً من الكتب التي اعتمدنا عليها.

### تاريخ علوم الأعصاب

المنح البشري والنخاع الشوكي: دراسة تاريخية. إكلارك و س. د. أومالي. مطبعة جامعة كاليفورنيا، ١٩٦٨. وهو تاريخ شامل وموسوعي لتطور المعرفة والأفكار عن العقل.

أصول علم الأعصاب س. فنجر، مطبعة جامعة أوكسفورد، ١٩٩٤. وهو كتاب في تاريخ الأفكار ممتع ومزود بالصور الرائعة.

### العقل والإغريق ومعرفة الأمجدية

أصول الفكر الأوروبي، / . ب. أوينانز. مطبعة كمبريدج، ١٩٥٤ . وهو تحليل دقيق للأثر التشكيلي للحضارة الإغريقية على الفكر الأوربي.

أصول الوعي في انهيار العقل الثنائي التحكم . ج. جينز. دار نشر هوجتون مفلين، 1977 . وهو تأويل جريء مشير للفكر لعدد من الأعمال الأدبية القديمة ، بما فيها ملاحم هوميروس.

#### المخ والسملوك

المنح. دار نشر المكتبة الأمريكية العلمية. ١٩٧٩ . وهو مقدمة سلسلة تماماً، لكنها انتقائية، في بنية ووظيفة المخ.

العقبل والمخ، دار نشر المكتبة الأمريكية العلمية، ، ١٩٩٢ وهو عرض سلسل تماماً كذلك، لكنه انتقائي، للمعرفة الحالية. ومزود بصور رائعة.

علم الأعصاب المعرفي: بيولوجيما العقل. م. س. جازانجيا، و ر.ب. أيفري، و ج. ر. مانجن. دار نشر نورتون، ١٩٩٨ . وهو مقدمة رائعة ومواكبة للتطورات في الموضوع ككل كتبها ثلاثة من الممارسين الرواد.

رؤية العقل: س. زيكي. دار نشر بلاكسويل للعلوم، ١٩٩٣، وفيه يقدم عالم الرؤية الشهير وصفاً شخصياً ولغزاً لمئة عام من دراسة المنح البصري.

## علم نفس الأعصاب البشرية

الرجل الذي ظن أن امرأته قسعة. و. ساكس. دارنشر دكوورث، ١٩٨٥. وهو مجموعة كلاسيكية من تواريخ الحالة، ومكتوب بحس إنساني عال للقاريء العادي.

علم نفس الأعصاب الإكلينيكي . ج.ل. برادشو وج. ب. ماتنجلي. المطبعة الأكاديمية ، ١٩٩٥ . مقدمة حسنة التنظيم وواضحة الأسلوب في دراسة الأشخاص ذوي الإصابة في الرأس.

أساسيات علم نفس الأعصاب البشري. ب. كولب و أ. ك. ويشو. دار نشر و. هـ. فريمان، ١٩٩٦. وهو كتاب كلاسيكي شامل للذين يريدون أن يكتشفوا المعرفة التي تم التوصل إليها عن بنية ووظيفة العقل عند الحيوانات المتقدمة.

مقدمة بقلم المراجع الذهن والمنح تاريخ موجز ابتكار الذهن ما الذهن فالنتعرف على المنح المادة أم الروح صانعو الخرائط الرواد ذهن الفجوات التجاويف والأنسجة والذهن سمكة أسمها العلاج السحرى مضخات الرأس بداية متواضعة البدء في تجميع وظائف المنح مواصلة التقدم المادة الرمادية والمادة البيضاء المنح الكهربي المخ الكيميائي خلل الوظيفة الكيميائي المنح والهرمونات والجسم تضاريس المخ البشرى الارتقاء والتطور

| مؤخرة المنح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| وسط المنح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 |
| مقدمة المنح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 |
| الجانب الأيسر والجانب الأيمن للخ 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 |
| القدرات الذهنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 |
| الأذهان البسيطة ١ ـ الدودة التراقية البحرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 |
| الأذهان البسيطة ٢- الضفدعة والعلجوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53 |
| الأذهان البسيطة ٣ـ الطيور الأذهان البسيطة ٣- الطيور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54 |
| الأذهان البسيطة ٤ ـ البشر 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56 |
| الأذهان المعقدة والحاسب الآلي فيستستست الألي في المعتدة والحاسب الآلي في المعتددة والمعتددة والم | 58 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59 |
| الخلل اللغوى عيوب الكلام 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 |
| نموذج استخدام اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 |
| اللغة و «كل» المنح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 |
| والحركة والذهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 |
| تنسيق الحركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73 |
| جهازان للتحكم في الحركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 |
| مستويات التحكم في الحركة 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 |
| الجهاز الحركى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76 |
| تلف الجهاز الحركي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77 |
| أصول الحركة الارادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 |
| نهاية الأعصاب وأنا الجسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82 |
| الروائح والعواطف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83 |
| رد الفعل العاطفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84 |

| تشريح الحوفبسيسسيسسيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                   | 5 . |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| السمترية المخيفة                                                                | 6   |
| التعلم تحت اللحائي                                                              | 7   |
| عندما تعرف متى تخاف                                                             | 8   |
| العواطف على الجانب الأيمن والجانب الأيسر من المنح                               | 0   |
| النبرة العاطفية                                                                 | 2   |
| العاطفة والتفكير                                                                | 3   |
| العواطف تشترك في صنع القرار                                                     | 4   |
| الذاكرة تجعلك مرنأ                                                              | 6   |
| ما يكشفه فقدان الذاكرة عن الذهن                                                 | 8   |
| نوعان من الذاكرة سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                           | 9   |
| الذاكرة بعواطف والذاكرة بدون عواطف                                              | OO  |
| موقع الذكريات                                                                   | 02  |
| نعقد الذاكرة                                                                    |     |
| الاحساس والرؤية                                                                 | 05  |
| نشريح الرؤية                                                                    | 06  |
| مناطق الرؤية: الألوان والاتجاهات والأشكال سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس | 80  |
| نقدان الألوان                                                                   | 09  |
| لعمى الحركى                                                                     | 10  |
| لمستويات العليا للرؤية                                                          | 11  |
| لممر البصري السفلي أثار الإصابة على التعرف                                      | 12  |
| ختبارا                                                                          | 16  |
| لمر الوسيط الأوضاع الفراغية النسبية                                             | 17  |
| لمر البصري العلوي أثار تلف الفص الجداري                                         | 18  |
| راغات الذهن                                                                     | 20  |
|                                                                                 |     |

| الفراغات البصرية والحركية والتخيلية      | 124 |
|------------------------------------------|-----|
| تمثيل الفراغ                             | 126 |
| الانتباه والذهنب                         | 128 |
| تجارب الانتباه                           | 130 |
| شبكة الانتباه                            | 131 |
| الإحساس الذهني                           | 132 |
| ما الوعي أو الشعور ؟                     | 134 |
| بصر الأعمى                               | 136 |
| الذاكرة العاملة                          | 138 |
| المنفذ المركزي في المنطقة رقم ٢٦         | 140 |
| الوعى السردي                             | 142 |
| حرية الإرادة والفصوص الجبهية             | 143 |
| حركات الاستجابة                          | 144 |
| أثار تلف الفص الجبهي                     | 145 |
| تلف الفص الجبهي والاستجابات غير المطلوبة | 146 |
| ما حرية الإرادة ؟                        | 148 |
| الذات                                    | 150 |
| فقدان الذات                              | 152 |
| إنكار الذات                              | 154 |
| تفسخ الذات                               | 155 |
| الشعور بالسمو (التعالي)                  | 156 |
| الادراكات البديلة                        | 157 |
| الصحة العقلية: المعتقدات وعلوم الامراض   | 158 |
| تفسير التخيلات المرضية                   | 160 |
| سماع الاصوات                             | 161 |

| وهم المحتالين                                 | 162 |
|-----------------------------------------------|-----|
| ما الذي نتعلمه عن الذهن من خلال دراسة المنح ؟ | 164 |
| ارتقاء الذهن                                  | 166 |
| العقل الاجتماعي                               | 167 |
| قراءة الذهن                                   | 168 |
| هل توجد الحالات الذهنية خارج إحساسنا بها ؟    | 170 |
| تجربة هايدر المعملية                          | 171 |
| ماذا عن المسئولية الشخصية ؟                   | 173 |
| الحريمة والعقاب                               | 175 |
| قراءات أخرى                                   | 176 |

•

.

### المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى، ينطلق من الإيجابيات التي حققتها مشروعات الترجمة التي سبقته في مصر والعالم العربي ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمداً المبادئ التالية:

- ١ الحروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
- ٢ التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية.
- ٣ الإنحياز إلى كل ما يـؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب.
- ٤ ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين.
- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل
   بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة.
  - ٦ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة.

#### المشروع القومى للترجمة

| ت : أحمد درويش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جون كوين                       | ·<br>١ - اللغة العليا (طبعة ثانية)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| ت : أحمد قواد بليح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ك، مادهى بانيكار               | ٢ - الوثنية والإسلام                    |
| ت : شوقي جلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جورج جيمس                      | ٣ – التراث المسروق                      |
| ت: أحمد الممسري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انجا كاريتنكرفا                | ٤ - كيف تتم كتابة السيناريو             |
| ت : محمد علاء الدين منصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إسماعيل فمنيح                  | ه ثريا في غيبوبة                        |
| ت : سعد ممتلوح / وقاء كامل قايد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ميلكا إنيتش                    | ٦ - اتجاهات البحث اللسائي               |
| ت: يرسف الأنطكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اوسىيان غوادمان                | ٧ العلم الإنسانية والقلسقة              |
| ت : محسطاني مأهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ماکس قریش                      | ٨ – مشعل الحرائق                        |
| ت: محمود محمد عاشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أندروس، جودي                   | ٩ - التغيرات البيئية                    |
| ت: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جیرار جینیت                    | ١٠ خطاب الحكاية                         |
| ت: هناء عبد الفتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فيستوافا شيميوريسكا            | ۱۱ – مختارات                            |
| ت: أحمد محمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ديفيد براونيستون وايرين قرانك  | ١٢ طريق المرير                          |
| ت : عبد الوهاب علوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روپرتسن سمیث                   | ۱۳ - دیانهٔ السامیین                    |
| ت : حسن المردن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جان بیلمان نویل                | ١٤ - التحليل النفسى بالأدب              |
| ت: أشرف رفيق مقيقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إدوارد لريس سميث               | ه ١ المركات النثية                      |
| ت: بإشراف / أحمد عتمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مارتن برنال                    | ١٦ – أثينة السرياء                      |
| ت : محمد مصملقی بدری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نيليب لاركين                   | ۱۷ مختارات                              |
| ت : سلمت شاهین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مختارات                        | ١٨ - الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  |
| ت : نعیم عملیة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | چورج سقيريس                    | ١٩ الأعمال الشعرية الكاملة              |
| ت: يمنى طريف الخولي / بدوى عبد الفتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ج. ج. کراوٹر                   | ٢٠ – قصنة العلم                         |
| ت : ماجدة العنائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صىمد بهرنجى                    | ٢١ - خوخة وألف خوخة                     |
| ت: سيد أحمد على النامسري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جرن أنتيس                      | ٢٢ مذكرات رحالة عن الممريين             |
| ت : سىمىد تىفىق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هائز جيورج جادامر              | ٣٣ - تجلى الجميل                        |
| ت: بكر عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باتريك بارندر                  | ٢٤ - ظلال المستقبل                      |
| ت : إبراهيم الدسيرتي شتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مولانا جلال الدين الرومي       | ه۲ – مثنوی                              |
| ت : أحمد محمد حسين هيكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | محمد حسين هيكل                 | ۲۲ دین مصبر العام                       |
| ت : نـْهْبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مقالات                         | ٢٧ - التنوع البشرى الخلاق               |
| ت : منی أبر سنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جون اوك                        | ۲۸ – رسالة في التسامح                   |
| ت : بدر الديب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جیمس ب، کارس                   | ۲۹ الموت والوجود                        |
| ت: أحمد نزاد بلبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ك. مادهن بانيكار               | ٣٠ - الوثنية والإسلام (ط٢)              |
| ت: عبد الستار الطوجي / عبد الرهاب علىب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جان سىر <b>فاجيە كلود كاين</b> | ٣١ – مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       |
| ت: مصطفي إبراهيم فهمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دينيد روس                      | ٣٢ – الانقراض                           |
| ت: أحمد فرّاد بلبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اً. ج. هوبكنز                  | ٢٣ - التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغربية |
| THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT |                                |                                         |
| ت: حصة إبراهيم المنيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | روجر آلن                       | ٣٤ - الرواية العربية                    |

| ت : حياة جاسم محمد                           | والاس مارتن                     | ٣٦ - نظريات السرد المديثة                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| ت : جمال عبد الرحيم                          | بريجيت شيفر                     | ٣٧ واحة سيوة وموسيقاها                       |
| ت : أنور مغيث                                | آلن تورین                       | ٨٧ - نقد الحداثة                             |
| ت : منيرة كروان                              | بيتر والكوت                     | ٣٩ - الإغريق والحسد                          |
| ت : محمد عيد إبراهيم                         | أن سكستون                       | ٠٤ قصبائد حب                                 |
| ت: عاطف أحمد / إبراهيم فتحي / محمود ماجد     | بيتر جران                       | ٤١ - ما بعد المركزية الأوربية                |
| ت: أحمد محمود                                | بنجامين بارير                   | ٤٢ — عالم ماك                                |
| ت: المهدى أخريف                              | أوكتافيو پاٿ                    | 24 – اللهب المزدوج                           |
| ت : مارلین تادرس                             | الدوس هكسلى                     | ٤٤ - بعد عدة أصبياف                          |
| ت: أحمد محمود                                | روبرت ج دنیا - جون ف أ فاین     | ه ٤ - التراث المغدور                         |
| ت : محمود السيد على                          | بابلو نیرودا                    | ٤٦ - عشرين تمىيدة حب                         |
| ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد                    | رينيه ويليك                     | ٧٤ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (١)           |
| ت : ما هر جويجاتي                            | فرائسوا دوما                    | ٨٤ – حضارة مصر القرعونية                     |
| ت : عيد الوهاب علوب                          | هـ، ت ، نوريس                   | ٤٩ - الإسلام في البلقان                      |
| ت: محمد برادة وعثماني الميلود ويوسف الأتحلكي | جمال الدين بن الشيخ             | ٥٠ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسبير         |
| ت : محمد أبن العطا                           | داریو بیانوییا وخ، م بینیالیستی | ١ ه مسار الرباية الإسباني أمريكية            |
| ت : لطفي فطيم وعادل دمرداش                   | بیتر ، ن ، نوفالیس وستیفن ، ج ، | ٢٥ - العلاج النفسي التدعيمي                  |
|                                              | روجسيفيتز وروجر بيل             |                                              |
| ت : مرسى سعد الدين                           | أ.ف. ألنجتين                    | ٣٥ - الدراما والتعليم                        |
| ت : محسن مصیلحی                              | ج ، ما يكل والتون               | ٤ ه المقهم الإغريقي للمسرح                   |
| ت : على يوسف على                             | چون بولکنجهرم                   | هه – ما وراء العلم                           |
| ت : محمود علی مکی                            | <b>قد</b> يريكو غرسية اوركا     | ٦٥ - الأعمال الشعرية الكاملة (١)             |
| ت: محمود السيد ، ماهر البطوطي                | فديريكو غرسية لوركا             | ٧٥ - الأعمال الشعرية الكاملة (٢)             |
| ت: محمد أبو العطأ                            | فديريكو غرسية لوركا             | ۸ه – مسرحیتان                                |
| ت : السيد السيد سهيم                         | كاراوس مونييث                   | ٩٥ - المبرة                                  |
| ت: صبري محمد عبد الغني                       | جرهانز ايتين                    | ٣٠ - التصميم والشكل                          |
| مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى                 | شارلوت سيمور – سميث             | ٦١ - موسوعة علم الإنسان                      |
| ت: محمد خير البقاعي ،                        | رولان بارت                      | ٦٢ لذَّة النَّص                              |
| ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد                   | رينيه ويليك                     | ٢٢ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (٢)           |
| ت : رمسیس عوض ،                              | آلان وود                        | ٦٤ - برتراند راسل (سيرة حياة)                |
| ت : رمسیس عرض ،                              | برتراند راسل                    | ٥٠ في مدح الكسل بمقالات أخرى                 |
| ميد اللطيف عبد الحليم                        | أنطونيو جالا                    | ٦٦ – خمس مسرحيات أندلسية                     |
| ت: المهدى أخريف                              | فرناندر بيسوا                   | ۲۷ – مختارات                                 |
| ت: أشرف الصباغ                               | فالنتين راسبوتين                | ١٨ - نتاشا العجوز وتمسس أخرى                 |
| ت: أحمد قؤاد متولى وهوردا محمد فهمى          | عبد الرشيد إبراهيم              | ٦٨ - العالم الإستلامي في أوائل القرن العشرين |
| ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد               | أسخينين تشانج رودريجت           | ٧٠ - ثقافة بمضيارة أمريكا اللاتينية          |
| ت: حسمين محمود                               | داریق فق                        | ٧١ السيدة لا تصلح إلا للرمي                  |
|                                              |                                 |                                              |

.

| ت : قۇلد مىچلىي               | ت ، س ، إليون                  | ٧٧ - السياسي العجون                            |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| ت : حسن ناظم وطي حاكم         | چین ، پ ، تومیکنن              | ٧٣ – نقد استجابة القارئ                        |
| ت : يمسن پيوسي                | ل ، ا ، سيمينونا               | ٧٤ - مبلاح الدين والماليك في مصبر              |
| ت : أحمد درووش                | أندريه موروا                   | ه٧ - فن التراجم والسير الذاتية                 |
| ت: عبد المقمس عبد الكريم      | مجموعة من الكتاب               | ٧٦ - جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى           |
| ت: مجاهد عيد المنعم مجاهد     | رينيه ويليك                    | ٧٧ - تاريخ النقد الأنبي المديث ج ٢             |
| ت: أحمد محمود ونورا أمين      | رينالد ريپرتسون                | ٧٨- العرلة: النظرية الدينماعية والقافة الكونية |
| ت: سعيد الغائمي ونامس حلاوي   | بوريس أوسبئسكي                 | ٧٩ - شعرية التاليف                             |
| ت: مكارم القمري               | ألكسندر بوشكين                 | ٨٠ - بوشكين عند «نافورة الدموع»                |
| ت : محمد طارق الشرقاوي        | بندكت أندرسن                   | ٨١ الجماعات المتخيلة                           |
| ت: محمود السيد على            | میچیل دی اونامرنو              | ۸۲ – مسرح میجیل                                |
| ت: خالد المعالي               | غوتقريد بن                     | ۸۲ - مغتارات                                   |
| ت: عبد الصبيد شيحة            | مجموعة من الكتاب               | ٨٤ موسيعة الأدب والنقد                         |
| ت: ميد الرازق بركات           | مىلاح زكى أقطاى                | ٥٨ - منصبور الحلاج (مسرحية)                    |
| ت: أحمد فتحى يرسف شتا         | جمال مير حسادقي                | ٨٦ ملول الليل                                  |
| ت: ماجدة العناني              | جلال آل أحمد                   | ۸۷ – نون والقلم                                |
| ت: إبراهيم الدسبوتي شيتا      | جلال آل أحمد                   | ٨٨ - الابتلاء بالتغرب                          |
| ت: أحمد زايد ومحمد محيي الدين | أنتونى جيدنز                   | ٨٩ - الملريق الثالث                            |
| ت : محمد إبراهيم ميروك        | نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية | ٠٠ – وسم السيف (قميمن)                         |
| ت: محمد مناء عبد النتاح       | باربر الاسرستكا                | ٩١ - المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق      |
|                               |                                | ٩٢ - أساليب وممضامين المسرح                    |
| ت: نادية جمال الدين           | كاراس ميچل                     | الإسبانوأمريكي المعاصس                         |
| ت : عبد الرهاب علوب           | مايك فيذرستون وسكوت لاش        | ٩٣ - محدثات العولة                             |
| ت: قورية العشماوي             | مىمويل بيكيت                   | ١٤ – الحب الأول والصنحبة                       |
| ت: سري محمد محمد عبد اللطيف   | أنطونيو بوررو باييخو           |                                                |
| ت: إبرار المراط               | تمسس مختارة                    | ٩٦ - ثلاث زنبقات ووردة                         |
| ت : بشير السباعي              | فرنان برودل                    | ۹۷ – هوریة فرنسیا (میم ۱)                      |
| ت: أشرف المساغ                | تعالقس جنامة                   |                                                |
| ت : إبراهيم قنديل             | ديقيد روينسون                  |                                                |
| ت: إبراهيم هنتسي              | بول هيرست وجراهام تومبسون      | ٠٠٠ مساملة العولة                              |
| ت : رشید بنمیو                | بيرنار فأليط                   |                                                |
| ت: من الدين الكتائي الإدريسي  | عبد الكريم الخطيبي             |                                                |
| ت: محمد بنیس                  | عيد الرهاب المؤدب              |                                                |
| ت: عبد الغفار مكارئ           | برتوات بريشت                   |                                                |
| ت : عبد العزيز شبيل           | چیرارچینیت                     |                                                |
| ت: أشرف على دعدود             | د، ماريا خيسس رويييرامتي       | ١٠٦ - الأدب الاندلسي                           |
| ت: محمد عيد الله الجميدي      | نخبة                           | ١٠٧ – مبورة القدائي في الشعر الأمريكي المعامس  |

| ١٠٨ – ثانث دراسات عن الشعر الأنباسي            | مجموعة من النقاد          | ت : محمود علی مکی              |
|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ١٠٩ حرب المياه                                 | چون بولوك وعادل درويش     | ت : هاشم أحمد محمد             |
| ١١٠ – النساء في العالم النامي                  | حسنة بيجهم                | ت : منی قطان                   |
| ١١١ - المرأة والجريمة                          | فرانسيس هيندسون           | ت : ريهام حسين إبراهيم         |
| ١١٢ - الاحتجاج الهادئ                          | أرلين علوى ماكليود        | ت : إكرام يوسف                 |
| ١١٣ - راية التمرد                              | ساد <b>ی پلانت</b>        | ت : أحمد حسان                  |
| ١١٤ مسرحيتا حمياد كرنجي رسكان المستنقع         | وول شوينكا                | ت : نسیم مجلی                  |
| ١١٥ - غرقة تخمس المرء بحده                     | فرچينيا وولف              | ت : سمية رمضان                 |
| ١١٦ - امرأة مختلفة (درية شفيق)                 | سينثيا نلسرن              | ت : نهاد أحمد سالم             |
| ١١٧ المرأة والجنوسة في الإسلام                 | ليلى أحمد                 | ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال   |
| ١١٨ النهضية النسائية في مصير                   | بٹ بارون                  | ت : لميس النقاش                |
| ١١٩ – النساء والأسرة وقوانين الطلاق            | أميرة الأزهري سنيل        | ت : بإشرافہ/ رؤوف عباس         |
| ١٢٠ - الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط  | ليلي أبو لغد              | ت: نخبة من المترجمين           |
| ١٢١ - الدليل المنفير في كتابة المرأة العربية   | فاطمة موسى                | ت: محمد الجندى ، وإيزابيل كمال |
| ١٢٢ - نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان      | جوزيف قوجت                | ت : منیرة كروان                |
| ١٢٢- الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدواية  | نينل الكسندر وفنادولينا   | ت: أنور محمد إبراهيم           |
| ١٣٤ – الفجر الكاذب                             | چرن جرای                  | ت : أحمد قؤاد بلبع             |
| ١٢٥ التحليل المسيقي                            | سىدرىك تورپ دىقى          | ت: سمحه الخولي                 |
| ١٢٦ فعل القراءة                                | فرافانج إيسر              | ت : عبد الوهاب علوب            |
| ۱۲۷ - إرهاب                                    | ميفاء فتحي                | ت : پشیر السباعی               |
| ١٢٨ الأدب المقارن                              | سوزان باسنيت              | ت: أميرة حسن نويرة             |
| ١٢٩ - الرواية الاسبانية المعامسة               | ماريا دواورس أسبيس جاروته | ت: محمد أبو العطا وأخرون       |
| ١٣٠ - الشرق يمنعد ثانية                        | أندريه جوندر فرانك        | ت : شوق <i>ي</i> جلال          |
| ١٣١ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي)          | مجموعة من المؤلفين        | ت : لویس بقطر                  |
| ١٣٢ - ثقافة العولمة                            | مايك فيذرستون             | ت: عبد الوهاب علوب             |
| ١٣٢ - المصلف من المرايا                        | ملارق على                 | ت : طلعت الشايب                |
| ۱۲۶ - تشریح حضارة                              | باری ج. کیمب              | ت: أحمد محمود                  |
| ١٢٥ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) | ت، س، إلىت                | ت: مأهر شنفيق فريد             |
| ١٣٦ - فلاحو الباشا                             | كينيث كونو                | ت: سحر توفيق                   |
| ١٣٧ – منكرات ضبايط في الحملة الفرنسية          | چرزیف ماری مواریه         | ت : كاميليا مسيحي              |
| ١٢٨ - عالم التلينزيون بين الجمال والعنف        | إيقلينا تارونى            | ت : وجيه سمعان عبد المسيح      |
| ۱۳۹ – پارسىيقال                                | ریشارد فاچنر              | ت : مصبطقی ماهر                |
| ١٤٠ - حيث تلتقي الأنهار                        | <b>هرپرت میسن</b>         | ت : أمل الجبورى                |
| ١٤١ اثنتا عشرة مسرحية يرنانية                  | مجمىعة من المؤلفين        | ت : نعيم عطية                  |
| ١٤٢ - الإسكندرية: تاريخ ودليل                  | أ، م، قورستر              | ت : حسن بيومي                  |
| ١٤٣ قضيايا التظير في البحث الاجتماعي           | ديريك لايدار              | ت : عدلی السمری                |
| ١٤٤ - صماحية اللوكاندة                         | كارلو جوادوني             | ت : سلامة محمد سليمان          |
|                                                |                           |                                |

| ه ۱۶ - موت أرتيميو كروث                             | كاراوس فوينتس                 | ت: أحمد حسبان              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ١٤٦ - الورقة الحمراء                                | میجیل دی لیبس                 | ت: على عبد الرؤوف البمبي   |
| ١٤٧ - خطبة الإدانة الطويلة                          | تانکرید درست                  | ت: عبد الغفار مكاوي        |
| ١٤٨ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية)              | إنريكي أندرسون إمبرت          | ت: على إبراهيم على متوفى   |
| ١٤٩ - النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس             | عاطف فضبول                    | ت: أسامة إسبي              |
| ١٥٠ - التجربة الإغريقية                             | روبرت ج، ليتمان               | ت: منیری کروان             |
| ۱۵۱ – هویة قرنسا (مج ۲ ، ج ۱)                       | فرنان برودل                   | ت: بشير السباعي            |
| ١٥٢ عدالة الهنود وقصيص أخرى                         | نخبة من الكُتاب               | ت: محمد محمد الخطابي       |
| ١٥٣ – غرام القراعنة                                 |                               | ت: فاطمة عبد الله محمود    |
| ٤ ه ١ - مدرسة قرائكقورت                             | اليل سليتر                    | ت : خلیل کلفت              |
| ٥٥١ - الشعر الأمريكي المعاصر                        | نخبة من الشعراء               | ت: أحمد مرسى               |
| ١٥٦ - المدارس الجمالية الكبرى                       | جي أنبال وألان وأوديت أيرمو   | ت: مي التلمساني            |
| ۷۵۷ – خسرو وشیرین                                   | النظامي الكنوجي               | ت: عبد العزيز بقرش         |
| ١٥٨ هوية فرنسا (مج ٢ ، ج٢)                          | قرنان برودل                   | ت: بشیر السیامی            |
| ١٥١ - الإيديولوجية                                  | دیڤید هرکس                    | ت: إبراهيم هتمي            |
| ١٦٠ - الة الطبيعة                                   | بول إيرليش                    | ت : حسين بيرمي             |
| ١٦١ من المسرح الإسبائي                              | اليخاندر كاسونا وأنطونيو جالا | ت : زيدان مبد العليم زيدان |
| ١٦٢ - تاريخ الكنيسة                                 | يهمنا الأسيوى                 | ت: مبلاح عبد العزيز محجرب  |
| ١٦٢ - موسوعة علم الاجتماع ج ١                       | جوردون مارشال                 | ت بإشراف: محمد الجوهري     |
| ١٦٤ - شامپوليون (حياة من نور)                       | چان لاکرتیر                   | ت : نېپل سعد               |
| ه١٦ - حكايات الثعلب                                 | أ . ن أقانا سيفا              | ت: سبهير المصادفة          |
| ١٦٦ - العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل | يشىعياهن ليقمان               | ت: محمد محمود أبر غدير     |
| ١٦٧ – ني عالم طاغور                                 | رابندرانات طاغور              | ت: شکری محمد عیاد          |
| ١٦٨ - دراسات في الأدب والثقافة                      | مجموعة من المؤلفين            | ت: شکری محمد عیاد          |
| ١٦٩ – إبداعات أدبية                                 | مجموعة من المبدعين            | ت : شکری محمد عیاد         |
| ١٧٠ الطريق                                          | ميغيل دليبيس                  | ت : بسام ياسين رشيد        |
| ۱۷۱ - وضبع حد                                       | قرانك بيجو                    | ت : هدی جسین               |
| ١٧٢ – حجر الشمس                                     | مختارات                       | ت: محمد محمد الخطابي       |
| ١٧٣ – معنى الجمال                                   | ولتر ت ، ستيس                 | ت: إمام عيد الفتاح إمام    |
| ١٧٤ – صناعة الثقافة السوداء                         | ايليس كاشمور                  | ت: أهمد محمود              |
| ه ١٧ التليفزيون في الحياة اليومية                   | لورينزو فيلشس                 | ت : نجيه سمعان عبد السيح   |
| ١٧٦ - نحق مفهوم للاقتصاديات البيئية                 | تىم تىتنبرج                   | ت: جلال البنا              |
| ۱۷۷ – أنطون تشيخوف                                  | هنري تررايا                   | ت: حصبة إبراهيم منيف       |
| ١٧٨ - مختارات من الشعر اليونائي الصيث               | نحبة من الشيعراء              | ت: محمد حمدی ابراهیم       |
| ١٧٩ حكايات أيسىب                                    | ايسرب                         | ت: إمام عبد الفتاح إمام    |
| ١٨٠ – قمنة جاريد                                    | إسماعيل فمبيح                 | ت: سليم عبدالأمين حمدان    |
| ١٨١ - النقد الأدبي الأمريكي                         | فنسنت ، پ ، لیتش              | ت : محمد يحيي              |

| had dan to a                                | <b></b>                     | 7                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| ت : ياسين طه حافظ<br>من ده الم              | و، پ، پيتس                  | ١٨٧ - العنف والنبوءة                                       |
| ت: فتحى العشرى                              | رينيه چيلسون                | ۱۸۳ - چان كوكتوعلى شاشة السينما                            |
| ت : دسوقی سعید<br>مادادادا                  | هانز إبندورفر               | ١٨٤ القاهرة ، حالة لا تنام                                 |
| ت : عبد الوهاب علوب                         | توماس تومسن                 | ١٨٥ أسفار العهد القديم                                     |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                     | میخائیل آنوید<br>رب         | ۱۸۷ – معجم مصطلحات هیجل                                    |
| ت : علاء منصبور<br>                         | بُزُرْج علَوی<br>الله مسرور | ۱۸۷ - الأرضية                                              |
| ت : بدر الدیب<br>ایداد                      | الشين كرنان                 | ۱۸۸ – موت الأدب                                            |
| ت: سعید الغانمی                             | پول دی مان<br>سرور د        | ١٨٩ - العمى والبصيرة                                       |
| ت : محسن سید فرجانی                         | كونفوشىيوس                  | ۱۹۰ – محاورات كونفوشيوس                                    |
| ت : مصطفی حجازی السید                       | الحاج أبو بكر إمام          | ۱۹۱ الكلام رأسيمال                                         |
| ت : محمود سلامة علارى                       | زين العابدين المراغى        | ۱۹۲ سياحتنامه إبراهيم بيك                                  |
| ت: محمد عبد الراحد محمد                     | بيتر أبراهامن               | ۱۹۳ – عامل المنجم                                          |
| ت : ماهر شفیق فرید                          | مجموعة من النقاد            | <ul> <li>١٩٤ - مختارات من النقد الأنجل - أمريكي</li> </ul> |
| ت : محمد علاء الدين منصور                   | إسماعيل فصبيح               | ۱۹۵ – شتاء ۱۶                                              |
| ت: أشرف الصباغ                              | فالنتين راسبوتين            | ١٩٦ - المهلة الأخيرة                                       |
| ت: جلال السعيد المقناوي                     | شمس العلماء شبلي النعماني   | ۱۹۷ – القاروق                                              |
| ت : إيراهيم سلامة إبراهيم                   | إدوين إمرى وآخرون           | ۱۹۸ - الاتصال الجماهيري                                    |
| ت : جمال أحمد الرقاعي راحمد عبد اللطيف حماد |                             | ١٩٩ - تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية                   |
| ت : فخرى لېيب                               | جيرمى سييروك                | ٢٠٠ - ضبحايا التنمية                                       |
| ت: أحمد الأنصباري                           | جوزایا رویس                 | ٢٠١ الجانب الديني للقلسفة                                  |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                  | رينيه ويليك                 | ٢٠٢ تاريخ النقد الأدبى الحديث جـع                          |
| ت: جلال السعيد الحفناري                     | ألطاف حسين حالي             | ٢٠٢ الشعر والشاعرية                                        |
| ت : أحمد محمود هویدئ                        | زا <b>لمان ش</b> ازار       | ٢٠٤ - تاريخ نقد العهد القديم                               |
| ت : أحمد مستجير                             | اويجي لوقا كافاللي – سفورزا | ٥٠٠ - الجينات والشعوب واللغات                              |
| ت : علی یوسف علی                            | جيمس جلايك                  | ٢٠٦ - الهيواية تصنع علما جديدا                             |
| ت: محمد أبن العطا عبد الرؤوف                | رامون خوتاسندير             | ۲۰۷ ليل إفريقي                                             |
| ت: محمد أحمد صبالح                          | دان أوريان                  | ٢٠٨ - شخمية العربي في المسرح الإسرائيلي                    |
| ت: أشرف الصباغ                              | مجموعة من المؤلفين          | ٢٠٩ - السرد والمسرح                                        |
| ت : يوسف عبد الفتاح فرج                     | سننائى الغرنوي              | ۲۱۰ - مثنویات حکیم سنائی                                   |
| ت: محمود حمدي عبد الغني                     | جوناتان كلر                 | ۲۱۱ فردینان درسیسیر                                        |
| ت: يوسف عبد القتاح قرج                      | مرزبان بن رستم بن شروین     | ٢١٢ – قصيص الأمير مرزبان                                   |
| ت: سيد أحمد على الناصري                     | ريمون قلاور                 | ٢١٢ – مصر منذ قنوم نابلين حتى رحيل عبد الناصر              |
| ت: محمد محمود محى الدين                     | أنتونى جيدنز                | ٢١٤ - قراعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع                   |
| ت : محمود سالامة علاري                      | زين العابدين المراغى        | ٢١٥ – سياحت نامه إبراهيم بيك ج٢                            |
| ت: أشرف الصباغ                              | مجموعة من المؤلفين          | ٢١٦ – جوانب أخرى من حياتهم                                 |
| ت : نادية البنهاري                          | مىمرىل بيكيت                | ۲۱۷ – مسرحیتان طلیعیتان                                    |
| ت : على إبراهيم على منوفي                   | خوليو كورتازان              | ۸۱۷ – رایولا                                               |
|                                             |                             |                                                            |

| ت : طلعت الشابيب                        | كازو ايشجورو                                         | ٢١٩ بقايا اليوم                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ت : على يوسف على<br>ت                   | ہاری بارکر                                           | . ۲۲ - الهيولية في الكون                         |
| ت : رفعت سبلام                          | جریجوری جوردانیس                                     | ۲۲۱ شعریة كفافی                                  |
| ت : نسیم مجلی                           | رونالد جراي                                          | ۲۲۲ – فرائز کافکا                                |
| ت: السيد محمد نفادي                     | بول نیرابنر                                          | ٢٢٢ العلم في مجتمع حر                            |
| ت: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد         | برائكا ماجاس                                         | ۲۲۶ – دمار يوغسالاقيا                            |
| ت: السيد عبد الظاهر عبد الله            | جابرييل جارثيا ماركث                                 |                                                  |
| ت: طاهر محمد على البربري                |                                                      | ٢٢٦ - أرض المساء وقصائد أخرى                     |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله           |                                                      | ٢٢٧ – السرح الإسباني <b>في القرن السابع عش</b> ر |
| ت: مارى تيريز عبد المسيح رخالد حسن      |                                                      | ٢٢٨ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن              |
| ت: أمير إبراهيم العمري                  | نورمان كيمان                                         | ٢٢٩ - مأزق البطل المحيد                          |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی                  | قرانسواز جاكوب                                       | ٢٣٠ - عن الذباب والفئران والبشر                  |
| ت: جمال أحمد عبد الرحمن                 | خايمي سالهم بيدال                                    | ۲۳۱ الدرافيل                                     |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی                  | توم ستيثر                                            | ۲۳۲ – مابعد المعلومات                            |
| ت : مللعت الشايب                        | أرثر هيرمان                                          | ٣٣٣ فكرة الاضمحلال                               |
| ت : قؤاد محمد عكود                      | ج، سبنسر تريمنجهام                                   | ٢٣٤ – الإستلام في السودان                        |
| ت: إبراهيم الدسيوقي شنا                 | جلال الدين الرومي                                    | ه ۲۳ – دیوان شمس تبریزی ج۱                       |
| ت: أحمد الطيب                           | میشیل تود                                            | ٢٣٦ - الولاية                                    |
| ت : عنایات حسین مللمت                   | روبين فيدين                                          | ۲۳۷ - مصبر أرش الوادي                            |
| ت: ياسر محمد جاد الله وعربي منبولي أحمد |                                                      | ٢٣٨ – العولمة والتحرير                           |
| ت: نادية سليمان حافظ رإيهاب صبلاح فايق  | ·                                                    | ٢٣٩ العربي في الأدب الإسرائيلي                   |
| ت: صلاح عبد العزيز محمود                | کامی حافظ                                            | ٢٤٠ – الإستلام والغرب وإمكانية الحوار            |
| ت: ابتسام عبد الله سعيد                 | ك. م كوبتز                                           |                                                  |
| ت: مىبرى محمد حسن عبد النبى             | وليام إمبسون                                         |                                                  |
| ت: مجموعة من المترجمين                  | لينى يروفنسال                                        | ٢٤٣ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جـ١                |
| ت : نادية جمال الدين محمد               | لاورا إسكيبيل                                        | ٤٤٤ الغليان                                      |
| ت: توانیق علی منصور                     | إليزابيتا أديس                                       |                                                  |
| ت : على إيراهيم على متوقي               | جابرییل جرثیا مارکث                                  |                                                  |
| ت: محمد الشرقاري                        |                                                      | ٧٤٧ - الثقافة الجماهيرية والمداثة في مصر         |
| ت: عبد اللطيف عبد الحليم                | أنطونيو جالا                                         |                                                  |
| ت: رفعت سبلام                           | دراجو شتامبوك                                        | ٢٤٩ لغة التمزق                                   |
| ت: ماجدة أباظة                          | درمنيك فينك                                          | •                                                |
| ت بإشراف: محمد الجرهري                  | چوردون مارشال                                        |                                                  |
| ت : على بدران                           | مارچو بدران<br>، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |                                                  |
| ت: حسن بيومي                            | ل. أ. سيمينوقا                                       | 4.44                                             |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                 | دیف روپنسون مجردی جروفز                              | •                                                |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                 | ديف روبنسون مجودي جروفز                              | ٥٥٥ - أغلاملون                                   |
|                                         |                                                      |                                                  |

|                               | ı                             |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| ت : إمام عبد الفتاح إمام      | دیف روینسون وجودی جروفز       | ۵۰ – دیکارت                                     |
| ت : محمود سيد أحمد            | وايم كلى رايت                 |                                                 |
| ت : عُبادة كُحيلة             | سير أنجوس فريزر               | <del>-</del>                                    |
| ت : <b>قارىچ</b> ان كازانچيان |                               | ٥٥٩ - مختارات من الشعر الأرمني                  |
| ت بإشراف : محمد الجوهرى       | جوردون مارشال                 |                                                 |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام       | زكى نجيب محمود                | <u> </u>                                        |
| ت: محمد أبن العطاعيد الرؤوف   | إدوارد مثنوثا                 |                                                 |
| ت : على يوسف على              | چون جريين                     |                                                 |
| ت : اویس عوش                  | هوراس / شلی                   |                                                 |
| ټ : <b>لویس عوض</b>           | أوسكار وايلد ومسوئيل جونسون   | ه ۲۳ – روایات مترجمة                            |
| ت : عادل عبد المنعم سويلم     | جلال أل أحمد                  | ٢٦٦ – مدير المدرسية                             |
| ت : بدر الدين عرودكي          | ميلان كونديرا                 | ٣٦٧ فن الرواية                                  |
| ت: إبراهيم الدسوقي شتا        | جلال الدين الرومي             | ۲۲۸ - دیوان شمس تبریزی ج۲                       |
| ت : مىبرى محمد حسن            | وليم چيفور بالجريف            | ٢٦٩ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١             |
| ت : مىبرى محمد حسن            | وايم چيقور بالجريف            | . ٢٧ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج٢            |
| ت : شوقی جلال                 | توماس سی ، باترسون            | ٢٧١ - المضارة الغربية                           |
| ت: إبراهيم سلامة              | س، س، والترز                  | ٢٧٢ الأديرة الأثرية في مصر                      |
| ت : عنان الشبهاري             | جوان آر، لوك                  | ٢٧٣ - الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط         |
| ت : محمود علی مکی             | رومواو جلاجوس                 | ٢٧٤ السيدة بربارا                               |
| ت : ماهر شفیق فرید            | أقلام مختلفة                  | و٢٧ - ت. س، إلين شاعرًا بناقدًا وكاتبًا مسرحيًا |
| ت: عبد القادر التلمساني       | فرانك جرتيران                 | ٢٧٦ فنون السينما                                |
| ت: أحمد فوزي                  | بریان فورد                    | ٢٧٧ - الهيئات: المسراع من أجل الحياة            |
| ت: ظريف عبد الله              | إسحق عظيموف                   | ۲۷۸ – البدایات                                  |
| ت : ملعت الشایب               | فرانسيس ستونر سوندرز          | ٢٧٩ - الحرب الباردة الثقافية                    |
| ت : سمير عبد الصيد            | بريم شند وأخرون               | ٢٨٠ - من الأنب الهندى الحبيث والمعاصس           |
| ت : جلال الحفناري             | مولاذا عبد الحليم شرر الكهنوى | ٢٨١ القردوس الأعلى                              |
| ت: سمير حنا صادق              | لويس وابيرت                   | ٢٨٢ طبيعة العلم غير الطبيعية                    |
| ت : على البعبي                | خوان روافو                    | ۲۸۳ – السهل يحترق                               |
| ت : أحمد عتمان<br>            | يوريبيدس                      | ۲۸۶ - هرقل مجنوبنًا                             |
| ت: سمير عبد الحميد            | ، حسن نظامی                   | ه ٢٨ - رحلة الخواجة حسن نظامي                   |
| ت : محمود سلامة علارى         | زين العابدين المراغى          | ۲۸٦ - رحلة إبراهيم بك ج٣                        |
| ت : محمد يحيى وآخرون          | أنتوني كنج                    | ٧٨٧ - الثقامة والعولة والنظام العالمي           |
| ت : ماهر البطوطي<br>          | ديفيد لودج                    | ۲۸۸ - الفن الروائي                              |
| ت : محمد نور الدین            |                               | ۲۸۹ - دیوان منجوهری الدامغانی                   |
| ت: أحمد زكريا إبراهيم         | جورج مونان                    | . ٢٩ - علم الترجمة واللغة                       |
| ت: السيد عبد الظاهر           |                               | ٢٩١ - المسرح الإسبائي في القرن العشرين ج١       |
| ت: السيد عبد الظاهر           | غرائشسكو رويس رامون           | ٢٩٢ - المسرح الإسباني في اللرن العشرين ج٢       |
|                               |                               |                                                 |

| ٢٩٢ مقدمة للأدب العربي                 | روجر ألان                       | ت: نخبة من المترجمين         |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ٢٩٤ – فن الشعر                         | بوالو                           | ت : رجاء ياقوت صنالح         |
| ه ٢٩ - سلطان الأسطورة                  | جوزيف كامبل                     | ت : بدر الدين حب الله الديب  |
| ۲۹۲ – مکیش                             | وليم شكسبير                     | ت: محمد مصنطقي بدوي          |
| ٢٩٧ قن النحو مين البونانية والسوريانية | ديونيسيوس تراكس - يوسف الأهواني | ت : ماجدة محمد أنور          |
| ٢٩٨ - مأساة العبيد                     | أبو پكر تفارابليوه              | ت: مصملقی همازی              |
| ٢٩٩ ثورة التكنولوجيا الميوية           | چین ل، مارس                     | ت : هاشم أحمد قوّاد          |
| ۲۰۰ – أسطورة برومتيوس مج               | لوی <i>س عو</i> مٰں             | ت: جمال الجزيري وبهاء چاهين  |
| ۲۰۱ – أسطورة برومثيوس مج٢              | لويس عوش                        | ت: جمال الجزيري ومحمد الجندي |
| ۲۰۲ – فتجنشىتىن                        | جون هیتون بجودی جروفز           | ت: إمام عبد الفتاح إمام      |
| ۳۰۳ – بسوندا                           | جين هوب ويورن قان اون           | ت: إمام عبد النتاح إمام      |
| ۳۰۶ مارکس                              | ريسوس                           | ت: إمام عبد الفتاح إمام      |
| ه ۲۰ – الجلا                           | كروزيق ما لابارته               | ت: مبلاح عبد المبيور         |
| ٣٠٦ - الحماسة - النقد الكائملي للتاريخ | جان - فرانسوا ليوتار            | ت : نېپل سعد                 |
| ۳۰۷ – الشعور                           | ديفيد بابينى                    | ت : محمول محمد أحمد          |
| ۲۰۸ علم الوراثة                        | ستيف جونز                       | ت: ممدوح عبد المنعم أحمد     |
| ٣٠٩ – الذهن والمخ                      | انجوس چيلاتي                    | ت: جمال الجزيري              |

التنفيذ والطباعة، Stampa التنفيذ والطباعة، Stampa التنفيذ والطباعة والطباعة الميدان سفنكس - المهندسين 11 ميدان سفنكس - المهندسين 3034408 - 3448824 وتليفون، 3448824





# Introducing. Mind & Brain

## Angus Gellatly Oscar Zarate

### أفدم لك مذه السلسلة!

ليست أفكار الفلسفة هي وحدها الغامضة، بل هناك أيضًا كثرة كثيرة من الأفكار العلمية – في جميع العلوم تقريبًا بلا استثناء – يصعب على القارئ غير المتخصص أن يستوعبها بسهولة، ومن ثم فهي تحتاج إلى شرح وإيضاح بالرسوم والصور فما هو الشعور واللا شعور؟ وما هو الفرق بين الذهن والمخ، وكيف نتعامل معهما. وما هي الوراثة والمورثات؟ وما الرياضيات، ولماذا كانت غامضة بالنسبة لمعظم الناس؟

كما أننا نحتاج إلى أن نعرف شيئًا عن كبار من العلماء بطريقة مبسطة

- عن فرويد ويونج وكلاين ونيوتن وهوكنج .... الخ.

وإذا كانت الأعداد الستة الأولى من هذه السلسلة قد عرضت لمجمو من الفلاسفة لاستجلاء غوامض أفكارهم عن طريق الرسوم، والصوالأشكار التوضيحية، فأننا نفعل الشئ نفسه بالنسبة للأفكار العلم عن الشعور، واللاشعور، والذهن، والمخ .... الخ. وغيرها من أفكار ونأمل أن يجد فيها القارئ نفس المتعة السابقة.

